



القمص بيشوى عبد المسيح

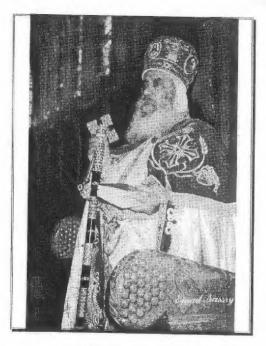

حضرة صاحب القداسة البابا المعظم الانب شيودة الشالث بطريرك الكرازة المرقسية ١١٧



حضرة صاحب النيافة الانبيافة الانبيافة الانبيافة مطران كرسى دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس ودير القديسة دميانة



# بس<sub>م</sub> لكافرب والكابق والأوج الفترين اله والعمد أرميق

#### مقدمة

# القديس يوحنا النيقيوسى

نشأ يوحنا في مدينة نيقيوس في بداية القبرت السابع المبلادي، ولا نعرف عنه الكثير، ولو أنه يعتبر ضمن مشاهير الآباء العظام، الذين مسطت عليهم يد الدهر، فلم يتبق من تاريخهم، وسيرتهم إلا القليل. هذا الأب، يوحنا النيقيوسي المذي كان ضمن الشخصيات الدين تمسكوا بقوميتهم، واعتزوا بمصريتهم، لكن فقلدت معظم أعماله وكتبه، ولم يتبق سوى هذا الكتاب، الذي لأول مرة يـرّجم له، بعدما فقد لصه القبطي، والعربي كليهما ....!

ونرجع إلى مدينة نيقيوس مسقط رأسه، والتي كانت عاصمة الإقليم الرابع في مصر الفرعونية، وتسمت (نيت رسى) أى (نيقيوس) وتغير إسمها إلى ابشاتي. غير أن إسمها تغير أخيراً على إسم الحاكم المذى إكتشفها. وقيل أن الملك بروسوس هو المدى غير إسمها إلى هذا الإسم اليوناني. وكانت تقع على إحدى فروع البيل الأساسية، مما جعلها مركزاً هاماً تجارياً، وميناءاً شهيراً، فإشتهرت المدينة بعناها، كما يكرة معابدها ...وقد صارت بعد إنتشار المسيحية إيبارشية كبرى.

وقيل في التقليد أن نيقيوس قديمة العهد، وذكر أن العائلـة المقدسـة مـرت بهـذه البلدة، وبقيت فيها نحو سبعة أيام، أثناء عبورهم بمنطقة الدلتا.

كما يذكر التاريخ المسيحي أن هذه المدينة كانت مسقط رأس والدى القديسس مينا الشهيد. ولا غرابة 1 فقد نشأ في هذه المدينة العديد من الشهداء القديسسين ...



فنسمع فى هذا القرن عن الأنب صرابامون الأسقف والشهيد، والقديس ماكروبيوس والأسقف يُؤدوسيوس فى القرن الرابع، والأسقف بيوشامون فى القرن. الخامس ثم الأسقف مكاريوس والأب الأسقف باسيليوس...

وسيم أخيراً صاحب هذه الترجمة المؤرخ يوحنا أسقفاً على هذه المدينة.

في مدينة عظيمة كهذه، توفسرت فيهما كمل مقوممات الحضارة والمشروة، والروحانية، نشأ قديسنا هذا العالم والأسقف والمؤرخ.

ونهل من نبع لم يجف من الحكمة والإيمان والروحانية، وترعرع في محبة ربسا يسوع فنراه بعد ذلك بقليل، زهمه العالم، حيث مضى وترهب في حداثته بدير القديس مكاريوس ببرية شهيت.

#### يوحنا الراهب والشير:

مضى إلى برية شيهيت، حيث بدأ حياته الرهبانية بدير الفديس مقاريوس الكبير، ولم يحض الوقت الطويل حتى نما وتعمق في حياة الفضيلة. وكان في رهبانيته يتميز بالقداسة والعمق الروحي وحسن التدبير.

ولما رأى البابا أغاثون (٣٩) (٣٦- ٢٧٧م) هذه الصفات فيه، إستدعاه من الدير ليستعين به في الحدمة، وعينه سكرتيراً خاصاً له، فأخلص في خدمته، وكان له نعم المشير.

ولما إنتقل هذا البابا إلى الفردوس، خلفه البابا يوأنس الثالث سنة ٣٧٣م، الـذى إستبقى يوحنا النيقيوسى فى خدمته أيضا. ولما تنيح هذا البابيا وخلفه الأنبا اسبحق البطريرك (٤١) (٣٨٦- ٣٨٩م) لازمه يوحنا أيضا فى كل أعماله، فكان البابيا يثق فيه، وكان يرافقه فى مقابلاته لأمير البلاد. وعاش هذا الأب طويلا، حتى أيام البابا سيمون البطريرك (٢٪) (٣٨٩-٥٠٧م) الذى رأى في يوحنا نقاء الضمير، وشفافية الروح، وعمق الحكمة، وكشرة الأمانة، والتضحية والبذل في الحدمة، فاراد أن يستفيد من خبراته الكثيرة، فسامه أسقفاً على مدينة نيقيوس.

#### الأنبا يوحنا الأسقف والمدبر:

لما رأى البابا سيمون كثرة مشاكل الرهبان، والأديرة آنذاك، سلم يوحنا النيقيوسي مقاليد الأديرة، لما رأى فيه من طول الخبرة في الحياة الرهبانية، وكان خبيراً بتقاليدها وقوانينها حتى عرف (بالمدبر)، وأعطاه سلطاناً على الرهبان، وكان يشجع تعمير القلالي ويحث الأراخنة أن يقوموا بأحوافا.

ثم رقى رئيساً لأساقفة الوجه البحرى، فجمع حوله العديد من المشيرين الأمناء، وقاد أسقفيته بروح النعمة، حتى دفع كثيرين إلى الإيمان المستقيم، ولو أننا لا نعـرف الكثير عن خدمته، وكوازته وعظاته، وتعاليمه!

وتذكر مدام بوتشر في كتابها تاريخ الأمة القبطية: أن هذا الأسقف المصلح في وظيفته، ظل مدة من الزمان كمصلح لكثير من العوائد البالية، وكمفتش للأديرة، لكن من المعروف أنه قاسى في سبيل هذا العمل، المتاعب والمشاق الكثيرة، بسبب أمانته وغيرته على الحق، وإخلاصه.

غير أنه لا تخلو حياته الإدارية من الضعف أو نعصمه من الخطأ؟!

#### حادثة أثناء رياسته:

ثما زاد في شقاء هذا الأب الأسقف، قصة هذا الراهب التي يرويها الأنبا ساويرس أسقف الأشونين: "قيل أن راهباً بالإسم، كان منحرفاً عن العبادة وكان من المجبين لشهواتهم، فتحايل على عذراء، أخرجها من ديرها، وجاء بها إلى وادى هيب دون علم أحد. وأوقعه الشيطان بها سراً، فلما كشف الأهو بين الرهبان صار بينهم سجس وقلق عظم، فلم يسمع بمثل ذلك قط في هذا الموضع؟!

فلما وصل الخبر إلى الأنبا يوحنا، أخذته الغيرة على الحياة الرهبانية، وخاف من تفشى الوياء فتصدى للأمر بشدة. فأمر بضرب هذا الراهب المنحرف بقساوة، بإزاء هذه الفعلة القبيحة! والذى حدث هو أن هذا الراهب صات بعد عشرة أيام من تأديبه، مما أهاج الأكليروس والرهبان، هياجاً كاد يقضى إلى ثورة شنعاء، لولا أن مجمع الأساقفة تداركوا الأمر، فإجتمعوا في سنة ٩٩٨م. وكان أول مجمع يعقد في مصر نحاكمة أسقف، ولم يكن البابا البطريرك له سلطة الإشراف عليه.

#### مجمع الأساقفة وحكمه:

كان انعقاد المجمع بدون إذن البطريوك، ربما لأنهم أرادوا ألا يحرجموه في حكم سيصدر على أسقف يجله جداً ...!!

ولما إجتمع المجمع طلبوا من الأنبا يوحنا أن يشرح لهم ما حدث، فأخبرهم بالحادثة، وإعرف بأنه هو الذى أمر بضرب الراهب بهذه القساوة! فإغتاظ الأساقفة من قساوة هذا الأب الأسقف، وأوجب المجمع عزله من وظيفته، لكونه تعدى حد الواجب فى تأديب الراهب، الأمسر الذى أفضى به إلى درجة الموت. وأصدروا حكمهم على الأسقف هكذا:

رما أنت في حل أن تدنو من الهيكل، ومن أدوات الهيكل منذ الآن. بــل تتساول السوائر كراهب عادى) وقد إمند القطع إلى ثلاث سنوات.

 فلما رأى الأنبا يوحنا أن المجمع إنعقد، وأصدر حكمه بالقطع، وأن الأب البطريوك لم يتدخل في الأمر، أو يحتج نادى أساقفة المجمع قائلا:

(كما قطعتموني ظلماً، الرب الإله الذي أعرف اسمه، يجعل جميعكم غرباء عن كراسيكم، إلى تمام الزمان الذي حكمتم فيه على)

#### تعليق أنبا ساويرس على هذه الحادثة:

(..وبعد أيام ليست كثيرة تم ما تنبأ به هذا الأسقف البار، بشأن الأساقفة، لأنه كان في ذلك الوقت قوم يتشبهون بالأمم، فأصابتهم عادة التسرى، وتعدد الزوجات، ملتصقين بنساء أخريات غير محلله لهم، ليشبعوا شهواتهم الدنيشة، ويدعون أنهم نصارى!

ولما قام مجمع الأساقفة بردعهم، ومنعهم من السرائر المقدسة، مضى قوم منهم إلى الأمير، وأدعوا أن الأساقفة منعوهم من الزواج، وأفرزوهم من الشركة المقدسة بالكنيسة، مما دفعهم إلى الزني!

ففضب الأمير، وأمر بجمع الأساقفة من كراسيهم إلى مدينة الاسكندرية، فلما إجتمعوا جميعاً وكان عددهم نحو ٢٤ أسقفاً، ولم يعلموا لأى شيء إجتمعوا!

ثم أمر الأمير في ذلك اليوم، بأن تمنع صلوات النصارى وقداساتهم، لأنه قال أنهم ضالون. وأمر بابعاد الأساقفة عن كراسيهم، مدة من الزمن، نحو ثلاث سنوات، أي ما يعادل فترة القطع التي أوجبوها على الأنبا يوحنا).

#### آلام الأنبا يوحنا وإضطهاده ونياحته:

يفلب الظن أن هذا الأب لم يعمر طويلاً بعد هذه الحادثة، فقد عـاصر في نهاية ايامه، الحكم الأموى، حيث كان الإضطهاد قد إشتد، وبسبب أمانة هـذا الأب في الدفاع عن الإيمان، ومحبته للمسيح وقوميته، ألقوا القبض عليه، ونفوه عن كرسيه أيضا إلى إحدى الجور في النيل... حيث قضى بقية حياته وشيخوخته هناك، وبسبب كثرة آلامه وكبر سنه، أصيب بفقد بصره.

وكان بعض المؤمنين الناجين من الإضطهاد، يعتنون مه إلى أن تنبيح بسلام، في بداية القرن الثامن الميلادي. بركة صلواته تكون معنا آمين.

#### يوحنا النيقيوسي:

ترجع شهرة يوحنا النيقيوسي، إلى كتاب التاريخ الذي ألفه، الذي يشتمل: على تاريخ العالم منذ بدء الخليقة وحتى أواخر القرن السابع الميلادي.

وقد أسهب في سرد الحوادث الخاصة بالفتح العربي، والتي كتبها كشاهد عيان، تما جعل لكتابه قيمة كبرى، ومصدراً لا غنى عنه لكل باحث في تاريخ ذلك العصر.

وقد وضع الكتاب باللغة القبطية، لغته القومية، ولغنة هذا العصر، ولكن مما يؤسف له أن النسخة الأصلية للكتاب، قد ضاعت منذ أمد بعيد، ولم يتبق سوى ترجمة حبشية للكتاب قام بترجمتها إلى اللغة الحبشية، أثيوبي يدعي غبريال، ذكر عن نفسه أنه الإبن الروحي ليؤنس القصير. وقد قام بهذا العمل، بأمر من الملكة مريم سنا، وأثناصيوس قائد الجيش الأثيوبي.

#### وسمى الكتاب بالحبشية بإسم (يوحنس مدبر)

وبدأ ترجمته من اللغة العربية إلى الحبشية، في ٢٨ أبيب وإنتهى في بايـه سـنة ٩٦٠٢م. أما النص العربي نفسـه، والمترجم من النص القبطى، وهـو مـا ترجـم عنـه هذا الشماس فلم نعثر عليه، لأنه فقد مع النص سابقه!

#### هذا الكتاب:

مترجم عن النص الفرنسي، الذي سبق أن قام بترجمته عن الحبشية، أحد العلماء المستشرقين وهو:

#### زوتبرج Zotten burge بعوان:

האארץ. Chronique de Jean de Nikious Paris

وقامت بترجمته أخيراً الأستاذة ليزة عزيز إسكندر موجهة اللغة الفونسية بمحافظة دمياط، وقمت بضبط المعاني والأسماء والتواريخ والأعلام.

وقد كتب هذا الكتاب أصلاً باللغة القبطية، اللغة القومية وكتب يوحسا البقبوسي، الكاتب القبطي المتمسك بقوميته، وكتبه لشعبه القبطى في القرن السابع الميلادي، الذي فيه بدأت اللغة اليونانية في الإنقراض، ولم تكن تستخدم آنذاك إلا في بعض العواصم الكبرى والاسكندرية.

كما أن الكاتب لم يذكر أى شيء من التاريح البيزنطى, حتى يكتب لهسم المونانية! لذلك نجد أن رأى كثير من المؤرخين أن يوحنا كتب كتابه بالقبطية، وبرى أن معظم صيغ الأعلام في النص الحبشي، تدل على أنها أخذت من الأصل القبطي لا اليوناني..!!

#### أخيراً: تعليق على الكتاب

يظهر أن الكاتب همع معلوماته من كتب التاريخ القديمة، ونراه بسرد الحقائق التاريخية في صراحة ووضوح تين مدى ما وصل إليه من تعمق في البحث، وغزارة في المادة.

وقسم كتابه إلى ١٣٢ باباً مستخدماً الجمل الطويلة بدون فواصل، وسارداً تاريكاً خالياً من المالغة في الأسلوب.

بدأ منذ إبتداء الخليقة وحتى الفتح العوبى، أي منذ آدم الأول، إلى ثيـو الـذي حكم اليونان وأفريقيا.



ومن روميلوس وريموس اللذان حكما روها، إلى القديس قسطنطين، وإلى حكم جوفيانوس.

ومن حكم فالنتينوس إلى نهاية حكم ثيودسيوس.

ومن عصر أركاهيوس وأنوريوس، ولندا الامبراطور تيودوسيوس إلى حكــم تُنسطاسيوس. ومن يوستينيانوس إلى آخر حكم هرقل.

وهن عصر ثيودوسيوس والي مصر، إلى يوحنا راهب جبل سينا....

وكان مؤلف الكتاب متعصباً لقوميته، لدرجة لم يدع فرصة يقدر أن يتكلم فيهما عن مصر، إلا ودسها بين سطور وأبواب الكتاب!!

#### وقد خص مصر بأبواب كثيرة مثل:

فى الفصل الأول: بن أن الشعب المصرى هو أول من صاع الذهب، وبحث عن المناجم.

وفي الفصل الثاني: ذكر أن المصرين هم أول من صنعوا آلات الحرب.

وضى الفصل الشالث: تحدث عن تأسيس مدينة أون القديمة (عين شـس) أو هليوبوليس، وتأسيس مدينة أبوصير، ومدينتي سينود والبرابي.

ثم ذكر أن إبتداء فلاحة الأرض كانت فسى مصر، وتحدث عن سيزونستريس، الذي كان أول من فرض الضرائب في مصر، وشق القنوات.

وتحدث عن ملك أثيوبيا، الذي حكم مصر بعد سيزوستريس، وهمو أول مصلح اجتماعي، شرع بأن المجرم لايقتل أو يعذب، بل يستخل في إصلاح الأرض، وردم المستنقعات، وفي أيامه جفت اليابسة من مياه النهر، وأمكن للناس أن يشيدوا مدناً فوق المرتفعات ثفادياً لمياه الفيصان.

لم عرض لبناء الأهرامات الثلاثة في مدينة ممفيس، وذكر أن ملشيصاداق كنان من أسرة سيدوس إبن ملك هصر والنوبة.

ودكر أن فرعون بيتشوبيس هو اللذى أبدل إسم مدينة إبشادى إلى نيقيوس. ونرح كيف غمر النهر مجراه عند هذه المدينة، من المشرق إلى المغرب. شم تحدث عن فرة حكم كورش وفتحه لمصر: ويوليوس قيصر، وكليوباترا وفترة حكمهم لمر.

ودكر بعص المنشآت عدينة الاسكندرية، وبناء حصن بابليون بمصر. وزمن حكم دفلدي بوس له. ثم أخبار القديس ثاؤفليس بطريرك الاسكندرية، وقيام ثورة فركاس (الوقا) في مصر.

لكن المصول الإحدى عشر الأحيرة، خصها بالفتح العربى، وأفاض بمعلومات مطولة كتبها كشدهد عيان. فكتب بإسهاب عن حوادث عصره من الباب ١٩١٩ وحتى نهاية الكتاب. وما جاء به من أخبار الفتح الاسلامي بمصر كانت بيامات أصيلة واكيدة.

و يختم كتابه بالقول: يقولون أن طرد الروم وإنتصار العـرب، كـان بسبب ظلـم الإمبراطور هرقـل، وإضطهـاده للأقبـاط الأرثوذكـس في أيـام قـورش البطويـوك الخلقيدوني...!!

وتتم الفصول بالباب ٢٢١ وفيه يقدم المؤلف الشكر على فراغه من هذا الكتاب، ويلخص العديد من الموضوعات، التي سبق وعالجها ليسهل على القارى، الإلمام بها.

أخيراً: نلاحظ أن الترجمة الحبشية جاءت ملأنة بالأخطاء، وغير منظمة، وفيها أحماء الأعلام والبلدان، ترجمت بطريقة مقربة، وأحياناً محرفة وغير واضحة. لذلك حرصا في بعض الأحيان على وضع الإسم الصحيح بن قوسين. ويعتبر الكتاب محاولة أولى للظهور. ولكن مازال يحتاج إلى البحث، والتنقيح والمراجعة، متى توفرت المراجع، ولكنى أتمنى أن أكون قدمت مرجعاً تاريخياً للمكتبة العربية.

وأسأل الله القدوس أن يبارك هذا العمل لجمل إسمه بصلوات حضرة صاحب القداسة البابا المعظم الأب شنودة الشالث وشريكه أبينا الطوباوى المطران الأنبا بيشوى حفظهما لنا الله لسنين عديدة آمين.

المؤلف



# بعم اللَّاب الرؤون الرحيم

### القصل الاول

نبدأ حديثنا بذكر أول من خلقوا من البشر ... فمكتوب عن آدم وحواء أن الله بعدما خلقهما أعطاهما أسماء.

لكن آدم هو الذي أعطى أولاده أسماء، كما أنه سمى كل المخلوقات الأخرى.

### الفصل الثاني

حصل شيئت ابن آدم على موهبة العلم من ربه.

فهو الذي أعطى الكواكب أسماءها. فسمى الأول (زحل)، والشاني ( المشسترى)، والثالث (المريخ)، و لوابع (الزهرة)، والخامس (عطارد).

وعن جهة أخرى، أعطى للشمس إسمها، وكذلك القمر، فأصبح عدد الكواكب في عرفه سبعة.

كما أنه ول من كتب الأحوف باللغة العبرية...

#### الفصل الثالث

صار أبناء نوح كباراً وجبابرة، لذلك بدأوا في بناء السفن.

وكانوا يجوبون البحار.

"نلاحظ أن المرجم إقتضب هذه المقدمة القصيرة، لأنها غامضة، وقال المرجم أنه لم يفهم معنى معظم الجمل، لأن بعض الكلمات حذفت خطأ من المرجمين الذين سبقوه أو ربما من النساخ".



# الفصل الرابع

قبل عن قينان بن أرفكشاد الذي ولد من سام بن نوح، وأنه كان رجلاً عالماً، وراعياً، وهو الذي له الفضل في إنشاء علم الفلك بعد الطوفان، وقد أكمله الهنود من يعده.

### الفصل الخامس

كان هناك رجل من الهند يدعى (كونتوريوس) أو كوش وهــو مـن أصــل أثيوبـى من قبيلة سام.

وأنجب هذا (أفرويد) وهو المدعو نمرود الجبار. وهذا بنى مدينة أسماها بابل، وقد خضع له الفرس، ورفعوه إلى مصاف الآفة. وأعطوه إسم نجم من السماء يدعى (أوريون) ومعناها بالعربية (جبارة) وكان نمرود هذا أول من مارس صيد الحيوان، وأكل لحومها.

### الفصل السادس

كان أكروتس مارداً جباراً، وهو من قيلة سام بن نموح. وكانوا أيضاً يسمونه بسم أحد الكواكب وهو (عطارد). وكان لـه ابن يدعى (دومنس)، وكان رجالاً حربياً مقاتلاً مخيفاً.

كان أول من مارس الملك في فارس وفي أسيا، وقمد تنزوج إمرأة تسمى (ريا) (Rhea) آسيوية وأنجبت له إبنان هما: بيكوس (Pecus) ويسمونه أيضا زيوس (Zcus) ونينوس ويترجم أيضا فينوس.

ونينوس هو الذى بنى فى ملكه فى آسيا مدينة ملكية سميت باسمه (نيننوى). أما عن الجد (كروتس) فقد ترك ابنه فى مملكته، وذهب هو الى جهة الفرب لأنهم كانوا بلا ملك، فملك هو عليهم. لكر ابنه (زيوس) لم يهدأ له بال، بل قام بثورة على أبيه كرونس وقتله. وسبب داك لأنه إفترس أمّا له، مع أنها أم الله هذا الذي تبقى له.

## الفصل السابع

اما ببكوس الذى يسمى أيضاً (زيوس) فكان أول من تزوج أختمه، وأنجب منها ما دعاه بلليوس Belluis، وكان يشبه جده كروتس، الذى حكم في آسيا، بعد المتفاء أبوه، وجده.

وأحبرا بعد موت بلليوس، رفعه الفرس إلى مصاف الألهة.

#### الفصل الثامن

... وبعد موت بلليوس ملك عمه نينوس فى آسيا (أشور) بعدما تزوج امه "سهراميس)، فوضع أساس هذه العادة البغيضة، والتى أنتقلت منه إلى خلفائه الذين الدو الهذا العمل الشنيع حتى الآن.

هذا ولمو أن هذا العمل شيء غير مشين في فارس، لأن الفرس يعزوجون «بهانهم، وأخواتهم، وبناتهم.

### الفصل التاسع

اما في الغرب، فبعد موت بيكوس ملك فونوس Faunus (الذي يدعى أيضاً هرمس) لمدة خمس وثلاثين عاماً.

وكان أول من أخترع صياغة الذهب، وكيفية صهره، إذ كان صائعاً. ولما علم ل اخوته غيورين منه، للمرجة أن كانوا يريدون قتله، هرب إلى مصر، حاملاً كمية شهره من الذهب، وظل هناك مدة من الزمن. وكان يرتدي رداءً جميلاً مزيناً بالذهب.

وكان يوزع صدقات كثيرة على الناس، ويهب عطايا للمصريين. فذا فقد قبلوه يكل إعزار وفخر. وكرموه وكان يدعى معرفته بالمستقبل، فوضعوه في مصاف الأفة، لدرجة أن عبده الفقراء، وأسموه (سيد الذهب)

#### الفصل العاشر

وهناك رجلاً يدعى هيفوسطس Hephoetos كان قد حكم مصر، ورفعوه إلى مستوى الآلهة، وكان رجل حرب يحب المعارك، وكانوا يعتقدون أنه على دراية بخفايا الأمور، وإذ كان حداداً فكان أول من صنع أسلحة الحرب والقتال، وعمل الأحجار التي أستخدموها في الحرب، ومع ذلك كله فقد كان أعرجاً، إذ كان قد سقط في القتال من على ظهر جواده، فجرح في رجليه وطل أعرج طوال حياته.

#### الفصل الحادي عشر

وأنجبت عادة يابال، وبعد عدة سنوات أنجبت أيضاً توبال، الذى أشتغل بالمطرقة والسنديان والحديد. فعمل توبال ابن لامك حداداً قبل الطوفان إذ كان قد تسلم من الله موهية العلم.

# الفصل الثاني عشر

بعد موت هيفوستوس Hephocatos الشهير (بشمس) حكم مصر إبنه المسمى أيضا (شمس) مثل أبيه.

و اسس مدينة سماها على أسمه أى (هليوبوليس) وصارت فيها مقابر الملـوك، كمـا يبيت فيها معابد لأعظم الأفة.

### الفصل الثالث عشر

وكن هنباك رجيل يدعى ميتنا أونباوس، البذى حياء خلفنا لأيكاسبيرا Aygasber.c الشهير بديونسيوس، وهذا الأخير أسبس مدينة تدعى بوسيرس BOIISTIP (أبو صير) في مصر العليا، وأخرى بنفس الأسم في شمال مصر.

### . الفصل الرابع عشر

ان اوزيريس، أو كما يسمى اليونان (أبوللو) أسس مدينة سمنود، وأقام بها معبداً عبرا وهذه المدينة دعيت في الأقوال المأثورة بلفيجور Belphigor.

#### القصل الخامس عشر

هبل في كتابات العلماء المصريين في ذلك الوقات ... من ها ها هاير مس المال الموقات ... من ها هاير مس الاقوال الوثنية مثل: أن قوى المالة عظمي هي الخالق، وأنها هي إله واحد، فقد أعلن هايرمس إذن بين الوثنيين المالة عظمي هي الأقلس الواحد، وأظهر عظمته، وأنه مصدر الحياة، وهو المهيمن العالم، فصار معتبراً بين الوثنيين.

#### الفصل السادس عشر

هناك مدينة تعتبر هي الأولى في معرفة زراعة الأرض، وبدر القمح، وكبل أنواع الحبوب الأخرى. وسر اتساع رقعة أرض هذه المدينة، بسبب الكمينات الهائلة من المدينة من المدينية مغطباه بالبحيرات والمستنقعات.



### الفصل السابع عشر

ملك سيزوستريس (رعمسيس الثاني) في مصر، والأقاليم المجاورة، وكن أول حاكم مسح الأراضي، وفرض الضرائب، فجمع غنائم كثيرة، وأسر كثيرين من كل سكان البلاد المجاورة، حيث سخرهم في حفر الأراضي، وردم المستفعات التي في مصر، فأمكن الشعب أن يزرعوا الأراضي المستصلحة. وكانوا يدفعون ضرائب للملك عنها، وذلك من ثمار الأرض، ثم حفر الملك قناة تسمى Dik ديك حتى يومنا هذا.

### الفصل الثامن عشر

بعد سيزوستريس حكم مصر (سايجون) ملك الهند لمدة خمسون عاماً. وكان يحب الناس، فطلب ألا يسفك دم أحد دون وجه حق. وقد سن قانوناً في مصر، بالا يحكم على مجرم بالقتل، أو حتى يقاسى العداب، بل أمر بأن تستبق حياة المذنبيين، ويحكم عليهم فقط بالأشغال الشافة – كل محمسب جريمته – فكانوا يعملون في تنظيف الأرض، وردم البرك والمستقعات بالأتربة.

حينند قام الأهالي بتشييد مديهم على المرتفعات، بعدما أنحسرت المياه عن الأرض نتيجة هذه الأعمال. وصار الشعب في مأمن عن الفيضانات، وقد حدث بالفعل عدة فيضانات في أيام حكم سيزوستربس، وذلك قبلما يتعلمون بأن يخفروا ويعمقوا مجرى النهر. وقد سبب ذلك الفيضان تسرب كميات هائلة من المياه، كونت مستقعات كبيرة وقد حاولوا ردمها فلم يفلحوا.

ويرجع الفضل لسسايجون ملك الهند بجهوداته المشكورة، في أعطاء السكان مساكن على المرتفعات.



#### الفصل التاسع عشر

حكم مصر بعد ذلك رجل يدعى (خوفو)، وهذا أغلق معابد الآلهة والأصنام الاحرى التي كان المصريون يعبدونها، مضحين للشياطين وقد شيد في مدينة تمفيس اهرامات، وهمل المصريين على عبادة الشمس. وكلفه هذا العمل على دفع ١٦٠٠ هـ.ه من لنقود للعمال. هذا بجانب ما أنفق من الخصروات والكرات أبو شوشة؛ لأن هـ.ه وحدت مقيدة بالسجلات القديمة، ومحفورة على الجدران بلغة القدماء المدرين، تشهد لمن يقرأها بالظروف التاريخية التي أحاطتها. ونتيجة لهذا العمل فقيد العو الملكة في هذه السنين كل حصيلة الضرائب، بسبب كثرة عدد العمال والبنائين المستحدمين، حتى أبتلع العمل كل ثروات المملكة دون أن ينتهى.

وقد وقع هذا الملك البائس في فقر وضيق، لدرجة أن كانت له أبنة جميلة الوجه، فه فعت فريسة لأغراء الشيطان، حيث أنها إرتحت في مكان العهارة، فأسلمت الفتاة المسها للغواية، لكل من يريد أن يستمتع بشهواته، نظير أن محفر حجراً كبيراً يضيفه إلى البناء.

وقيل أن أقل حجر وضع، كانت مساحته ثلاثين قدماً أو عشرين ذراعاً وقد اللهي أخيراً من بناء أحمد همذه الأهرامات الثلاثمة، التي أعتبرت ثمنا باهظاً لهذه العاطفة الخاطنة فذه الفتاة البائسة.

### الفصل العشرون

يقولون اخترع هرقل فيلسوف مدينة تيرا Tyra حرفة صناعة الحرير، والذي مسعت منه ثياب فونيكس (فونس) ملك تير الكنعاني، وكل خلفائه من بعده، وقلد حدادا ملوك البلاد الأخرى حذوه، حتى تميزوا عن بقية الشعب، لأن الشعوب المائية كانوا يلبسون ملابس من الصوف.

فأصبح كل الملوك والقضاة بعد ذلك يرندون الملاـــس الحريريــة، وتركــوا عنهــم الملابس القديمة.

### الفصل الحادي والعشوين

كان هناك رجل يدعى برسوس Persee، وكان يتطلع دائماً إلى أرض سـوريا. لكن أبناء أعماهه (نينوس)، (زيوس) كانوا ينافسونه.

ومرة بينما هو ذاهب إلى... تقدمت إليه فى الطريق فتاة كانت تسير بمفردها، فأمسكها من شعر رأسها، ثم قطع رأسها بسيفه حيث ثبت هذه المرأس فوق رمحه، إذ كان قد تعلم السحر من أبوه زيوس، وكان يحمل هذه الرأس معه فى كل خملاتـه الحوبية.

ثم هم ليمضى إلى الهند، فإتجه ناحية سوربا، فعارضه الليكونيين، فهزمهم، رافعاً أمامهم رأس الفتاة الساحرة Gorgone. ثم أسس مدينة أيقونية التي كانت فيما مضى قرية صغيرة تدعى أماندرا Amandra. لأنه وضع فيها صورته مع رأس الفتاة البغيضة.

وذهب بعد ذلك إلى آشور Isaurie ثم سيسليا، فحورب من سكانها، لكنيه هزمهم أيضا بقوة السحر العقود على رأس جورجوبي. أما قرية سيسليا، التي كانت تسمى إبدراسوس، فجمل منها مدينة كبيرة أسماها ترسوس Tarse .

ومضى من سيسيليا إلى أشور، وهناك قتل أحدى الشخصيات العظيمة المدعى ساتدانيل Sandanaple، ولم يقم أى إعتبار لأية قرابة بينه وبين هؤلاء الناس.

وبعدها استولى على هذه البلاد، غير اسمها إلى أشور، وكان سكانها من الفرس محسب اسم بلادهم الأصلية (فارس) وبعد ما غير اسم بلادهم إلى اسم آخر، زرع - (10)

فيها أشجاراً أسماها بوسنة Persee أو خوخة (أى شجرة الحُوخ) تذكاراً لإسمنه إلى اليه م، ثم حكم سوريا لمدة ثلاثة وهمسون عاماً.

حدثت في هذه السنين عدة اضرابات، فحدثت رعود شديدة مصحوبة بكميات عطيمة من الأمطار والسبول، لدرجمة أن مسلأت المهر المدى يخسرق مسوريا , دروبطس). وقد إندفع وميض البرق من السبماء على شكل نيران عطت وجه لهر، حتى هذا وتوقف فيضان النهر وحينذ اطمأن الناس.

فالدهش برسوس Persee لما حدث وقال: لابد أن الذيس أحدثوا ذلك، هم سحاص شيطانين ولهم خبرة بالزراعة!

ولما انتهى من قوله اشتعلت النيران، فحفظ جزءاً منها عند عودته إلى سوريا، هجعلها الفرس سكان سوريا احدى مقدساتهم، وقدموا لها العبادة والسجود، وبنوا ه معدا اسموه النار الخالدة وكانوا يقولون: "أن النار هي ابنة الشمس المغلفة اللهر الذي يشبه القطن، ولونه قريب من لون الماء، لأنه مولود منه وفي داخله هذا الماء".

### الفصل الثاني والعشرون

كان من قبيلة يافث ابن نوح رجل يسمى أناخوس، وكنان هو أول ملك على سلاد Argiviens الجزائر التي في الغرب. وكنان يعبد القمر، وجعله أهم مدالة أهم الماساتة. وأنشأ في تلك البلاد مدينة بياسم القمر أي Jopoles أو مابوليس، لأن الجرائريين يسمون القمر Jo في أسرارهم حتى اليوم. وبني هذه العبادة معبداً وأقام ماسات، وصور هناك تمثالاً للقمر من البرونز، حضر عليه هذه الكلمات. (المملوء الورا).



### الفصل الثالث والعشرون

حكم بوسيدون ناحية الجنوب، وتزوج من امرأة تدعى ليبيا إبنة بيكوس، وأمهما هابولبس. وقد أعطى بوسدون اسم زوحته ليبيا على الملد الذي يحكم.

وأنجب بوسيدون ثلاثة بنين هم بوسيدون Poseidon، بليـص Belus، أجنور Agenor .

وهذا الأخير تزوج إمرأة تدعى ديرو. ثم أنشأ مدينة أسماها على اسم زوجته، أى ديروس وهمى مدينة تير Tyr، وأنجب ثلاثة أولاد من زوجته هم سيروس، فينكس، وسيلكس وقد أصبحوا بدورهم حكاماً مشهورين.

بعدما مات أجنور Agenor ، قسمت مملكته بين أولاده الثلاثة. فأخذ فينكس كنعان، والأقاليم المجاورة، وسمى أقليم فونسكى على اسم زوجته. وأحد الشانى سوريا، وأعطى لها إسمه (سيروس) والشالث سيلكس أخذ الأقليم الباقي وسماه (سيليس).

#### الفصل الرابع والعشرون

قبل عن رجل من عائلة بيكوس أو (زيوس)، واسمه طوروس (Taurus)، كان يحكم قبرص. قام بحملة على تير، وكان قد وصل البها وقت عروب الشمس، فاستولى على المدينة، وسلب كل ثروتها، وأسر شعباً كثيرا من المدد الأخرى المجاورة، وتزوج من امرأة تدعى أوربا Europe، حيث أطلق اسم زوجته على تلك المنطقة، وأسس هناك مدينة جديدة أسماها جورئيتا، على اسم والدته. ثم قفل محواً أثناء الليل وعاد إلى بلدته قبرص.



#### الفصل الخامس والعشرون

كان هناك رحل يدعى ليوس Laius. له ابن يدعى دوكا (tokka)، وكان قد دشف أن ابنه على علاقة غير مشروعه مع أمه، فأمر جنوده. بأن يعلقوه من رجليه أبي شجرة مقطوعة الأغصان حتى يموت...

# الفصل السادس والعشرون

فيل أن أول من عبد الأوثان بدافع من الشيطان، رجيل اسميه (صياروش Sittic lr) من قبيلة يافث ابن نوح. وقد بني لها المذابيح، وكان يقدم لها العبادة والسجود.

### الفصل السابع والعشرون

لكن ملشيصاداق Melchisedec البار، والذي كان من بين الودعاء الذين مدور الله، إد كان صديقاً وبلا خطية، وذكر اسمه في الكتب المقدسة، ولم يكن من المدار المديم، بل بلا أب ولا أم ... وكان يكره آلفة الأمم، وصار كاهناً لله الحي.

ورغم ذلك قبل عنه، أنـه كـان ينخـرط مـن عائلـة "سيدوس" ابـن ملـك مصـر والـونة. الذي أحدُ عنه المصريون إسمهم.

ومعى ملشيصادق، أى الملك البار. وعلى ذلك فإن سيدوس كما يقولون: كان ما ما ما يقولون: كان ما ما يقولون: كان ما ما ما قبيلة قوية، وقد سماه المصريون هكذا، بسبب بلاد المسطينين (كنعان) التي كان قد أخضعها، وما زالت تسمى بهذا الاسم حتى الما وله الأمر مع أهل هذه البلاد، أسس فيها مدينة أسماها صيدون والتي ما زالت جزءا من كنعان الآن.

وإذا صدق القول، فإن والد ملشيصادق وأمه كانا وثنيان. ولكن الرجل قديس، كان يلوم والديه على وثنيتهم، ثم هرب منهم (كأنه أصبح بلا أب ولا أم)، وأصبح كاهناً لله الحي، ثم حكم كنعان، وشيد على الجلجشة، مدينة تدعى صهيون أو ساليم وهو يعنى في لغة اليهود "مدينة السلام".

وحكم فيها نحو ١٩٣ عاماً ثم مات. لكنه ظل طوال حياته طاهراً وباراً، كما كتب عنه يوسيفوس المؤرخ والعالم، في بداية كتبه" تاريخ اليهود".

وكان أول من قدم قرابين لإله السماء، من الخبز والخمر، في هيئة أسرار مقدسة، أشارت إلى ربنا يسوع المسيح.

كما قال داود في المرامير "أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق" وفي مكان آخر "الله عرف في صهيون وتعظم في اسرائيل".

وعلى هذا فإن اليهود تسلموا معرفة الله من براهيم.

وسليم نفسها، هي القلدس أو أورشليم. وقد سميت هكذا لأن السلام كان يسود صهيون أثناء حكم ملشيصادق.

أما عن اسم (العبرانين) الذي أطلق على اليهود، فإن تسميتهم هذه ترجع إلى كلمة "عبر" التي أطلقت على ابراهيم الأصل.

وفي الحقيقة فإن أول ما فعله ابراهيم، أنه (عبر)، بعدما قام الأشر ر ببناء سوج، ثم فشلوا بسبب خطيتهم الرديئة، قام ابراهيم ومضى منفصلا عنهم، وظل مرتبط، بالله بإيمان.

لذلك فأنه بعد بلبلة الألسن واللغات، ظلت لغة العبرانيين هي الوحيدة كما هي، في تكاملها، ودقتها، فلم يصبها أدني تغيير.

Tar Francisco

وقد احتفظ خلفائهم بلغة الملائكة، وهذه اللغة نفسها هي التي تحدث بها آدم، و ناست النتيجة، أن أصبح اسمهم عبرانين، ولغتهم هي العبرية.

### الفصل الثامن والعشرون

قبل عن رجل من أصل قبيلة يسافث بن نوح، اسمه هيزيود Hesiode، وهبو السنى رجّع الكتابة باليونانية، وعلمها أيضا، ويحكى أنه في عهد ملوك مصر، كنان المحدد في ليديا Lydie، فيلسوفا منحدراً من العمالقة، من أصل يافث، يدعى المسيون Endymion، قدم صلوات سرية للقمر، وأعلن له منه، في رؤية، اسم الله، ويسما كان هو ذاهباً ذات يوم، سمع هذا الاسم المقدس، وبعدها قضى نحبه محمط جسده في ليديا، وكانوا يرونه في كل سنة عندما يفتحون تابوته، حيث الدلا.

# الفصل التاسع والعشرون

قبل أنه في عصر يشوع بن نون حكم في أتيكا Attique ملك يدعى و مجس Ogyges، وقد حدث طوفان في أيام حكمه في هذا البلد فقط، فهلك الله وكل شعبه حتى أصبح هذا البلد صحراء مهجورة لمدة ٢٥٦ سنة، وقد ذكس اله كانوس هذا الكلام في التاريخ القديم.

### الفصل الثلاثون

في عصر موسى خادم الله، والمثرع العطيم، الذي قاد بني اسرائيل وأخرجهم من عصر . كان بتسونيس يحكم مصر وهو أموسيوس Amosios الفرعون .. كان يديم في الحكم بكتاب الساحران ، ينيس، ويجريس، اللذان قاوما موسى العظيم الله.

تاريخ العائم القليم



وبرغم المعجزات والعجائب، التي عملها موسى بعصاه، إلا أن فرعون أبي أن يطلق بني اسوائيل.

وقد ذهب بيتسويدس إلى مكان تنبؤات المستقبل التي كانت توجد في (مسف) بالقرب من الوحى المشهور عندهم، وقدم له القرابين. وهندما سأل أحد العبرانيين هذا الوحى Taninns أجابه: "انه الله الكائن في السماء السرمدى" الذي ترتعام أمامه السموات والأرض، ويخشاه البحر، والشياطين ترتعب لذكره. ولكن الملائكة عجده، لأنه هو الذي يمنح القوة والإرادة".

وقد سجل بيتسوينس هذا الوحى على عمود، ووضعه في معبد قريباً من مقياس البيل. وقد تهدم المعبد فيما بعد، ولكن مازال هذا العمود باقياً، بل كان هو الشيء الوحيد في مصر الذي لم يكسر، وظل هكذا حتى انهدم معبد الأوثان تحمأ، حيث لم تكن هناك قوة تستطيع أن تحمى معبد منف، لأنه قد تهدمت كل المعابد بقوة ربنا يسوع المسيح.

وعلى هذا فقد غرق بيتسوينس، هذا الفرعون المعتوه، مع خيله وخيالته في المحو الأهو.

ومن المعروف أن بني اسرائيل، عندما خرجوا من مصبر، هملوا معهم شروات المصرين، وكان هذا بإرادة الله، وحسب مشيئته.

لأنهم اعتبروا هذه النروات بثابة مكافأة لهم، نظير الأعمال الشاقة التي تكبدوها في العمل الناق بلا إنقطاع.

فعضب فرعون لما علم بذهابهم، وسار بجيشه ليلاحقهم في طريقهم، فغرق في البحر هو وكل أتباعه، ولم يتبق منهم أحد.

أها بنو اسرائيل فمشوا على اليبس في وسبط البحر إلى أن وصلوا إلى ما شاء الله الذي هو مُجد فوق كل المخلوقات. نكن بنو المصريين الذين لم يهلكوا كالساقين، فقدموا قرابيين للشياطين وتركوا مهم عبادة الله. هؤلاء المساكين أهلكوا نفوسهم، متشبهين بالملائكة الذين سقطوا،

### الفصل الحادى والثلاثين

الور، الكلب، الحمار، والبغل، والاسد، والسمك، والتمساح، والكوات أبو

مو سنة... وكثيراً من المخلوقات الأخرى المشابهة.

في هذا الوقت، وفي حكم الملك السابق في مصر، حيث كان السكان يعبدون الأونان والمقدسات الأخرى... وكذا مدينة Absay أبشاى الشهيرة أو "نقيوس". در ملك هذه المدينة يدعى بروسبيس الذي معناه "من يحب المقدسات ذات التلاثمة أوجه".

هذا الملك كان يقيم على الضفة الغربية للنهر، وكان يحارب دائماً البربر المعويين "41 رسايين"، حيث كانوا يأتون من بنتابوليس، وقاموا بمعركة ضارية، ولكن سكان هذه المدينة حاربوهم بقوة، وقتلوا منهم علداً كبيراً. وبعد هذا الانتصار السعيد، لم يحم البربر أبداً للهجوم على هذه المدينة مدة طويلة، بفضل الله وقدرته الإلهية وطبنته. التي أخرج كل شيء من العدم إلى الوجود.

و كان النهر الكبير الذي أسماه اليونانيون (إكريسورس) وسمى في الكتاب الموحى له من الله جيحون. وكان يجرى في البداية شرقى المدينة، ثم غير مجراه وأصبح من عربها. فأصبحت المدينة كجزيرة ومسط النهر. كان بها غابة من الأشجار مسمى Akreyas وهي نفسها الآس.

# الفصل الثاني والثلاثون

وأورشليم التي أنشأها ملكيصادق، كانت تحت سيطرة الكنعانين والفلسطينين. وكان قد حاربها يشوع بن نون وفتحها، وأسماها Jebus (جبعون) وبعدما فتح كل ذلك الاقليم، أقام في شكيم التي تسمى حتى يومنا هذا نيابوليس.

ثم في عهد الملكين الحكماء، داود وسليمان، بعد تدشين هيكل الله المقدس، الذي جهز له داود كل الاستعدادات، ثم بناه في أورشليم الملك سليمان، ثم أسمى أورشليم لذلك " مدينة الهيكل" أو الحرم، بسبب تقديمه الذبائح الناموسية، والسلام المعطى من الله.

ولأن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد، احتمل فيها الألام.

# الفصل الثالث والثلاثون

فى عصر القضاة، كان هناك قساض بين اليونانيين يدعنى "دسودس" بمعنى أنه موهوب بمائة عين ثاقبة، فيرى من بعد ويلمح بما يفوق كل البشور، وهذا الشخص إخترع فى الغرب كل أنواع العمل اليدوى.

# الفصل الرابع والثلاثون

عثر كل من بروميثي و ايبميثي Promethee, Epimethee على منضدة من حجر من العصور القديمة، محفور عليها كتابة تقول: "أنه هكذا صعد إلى السماء، ولما كان في السماء كان في قلبه" Deucalion ومن جهشة كتب الخصائص وتاريخ ما حدث في عصر الطوفان وحوادثه العجيبة.

وقد فسر إيليا النبي هذه الأشعار كما قالها اليونان.



#### الفصل الخامس والثلاثون

نتقلت السلطة إلى الأثينين في أتيكا Attique بعد الطوفان، وكان هناك ملكاً مدعى Elwafes ربم مشتقة من اسم Cecrops ككروبس.

وهو أول من جعل الوجبات أساسية، وأول من أمر الناس وشرع لهم بأن سروحوا فتيات عذراوات، ليصيروا لهم زوجات.

كما أمرهم أن يحفروا شبه نافورة في الأرض في خفية، حتى يمكن أن يسكب لم فيها كميات من اللبن، تبدو كأنها نبع إلهي يخرج من الأرض.

وقبل فترة حكمه، كنان نسباء أتيكا Atteque والأثينيين يعيشون معا فى علاقات بلا قانون إذ كانت المرأة تعير من رجل لآخير مشل الحيوانات، وكان كل هرد يتبع هواه. فلم يكن لأحد منهم زوجة خاصة، بل كانوا يتنازعون النساء وحشية. وكانوا لا يعرفون أبناءهم الذكور أو الإناث حيث لا يوجد أب معروف مسه ... فكان الأولاد المولودين من النساء، يعتبروا كانهم أبناء لكل الرجل لا يسب العلاقات غير الشرعية بن الرجال والنساء.

وبعجب أن الكل كانوا مسرورين بهذا الفساد، في العلاقيات الجنسية، لدرجة ال كروكويس Cecrps مؤلف الكتاب إعتقد بأن إقليم أتيكا Attque هذا، عال بحب أن يباد من الله بطوفان وبعد هذا العصر فإنسا نوى أن الشعب عاشوا عكمة، ملتزمين بشريعة الزواج بين رجل وإمرأة. وعاش Cecrops طوال حياته معرا ومبجلاً من الناس، لأنه جعل الأبناء يعرفون آبائهم كما يجب.

#### الفصل السادس والثلاثون

كان يعيش Orphee de thrace (أورفي) شاعر أوديسي، الذي كان يعرف مد اليونان بالحكيم الكبير، وترك فم الكتاب المسمى ثاوغانيا Theogonie

وهذا يعنى في لغتهم أصل الأفمة. وحسب ما ينقله لمؤرخ (تيموثاؤس) كنان يقول: "قبل كل العصور كان الثالوث المقدس، وهو المواحد القدوس خالق كل الأشياء".

### الفصل السابع والثلاثؤن

يقولون أن العلماء الأتينيين كانوا أول من مرسوا الطب وفن شفاء الناس. وهى الواقع الفلاسفة هم أول من قاموا بههذا الكشف الراسخ. وهو استخدام الدواء الذي يناسب الأحشاء. وما زال كثير من الناس يذهبون إلى اثينا لهذا الغرض. لأن عمل الطب متقدم هناك.

### الفصل الثامن والثلاثون

كان الملك سليمان ابن داود أول من بنى همات، ومجمعات فى كل مكان فى ممكن فى ممكن فى ممكن الله عندا الفضل، خاصة قبلم يغضب الله الضابط الكل، بواسطة النساء الأجنبيات اللانى كن يعيشن معه، وقد دنسوا القدس بالهتهم الوثنية.

### الفصل التاسيع والثلاثون

في عصر القضاة الذين عاشوا في فريجية، حيث الفيلسوف مارسياس Marsyas ، وهو أول من عزف على المزمار، والبوق، والنفير. وشنف آذان الناس، وكان يدعى أنه إله، وبأنه موجد الطعام للناس عامة، وللفتات الصغيرة، فغضب الله عليه وعاقبه، حيث أصيب بالجنون حيث ألقى بنفسه في النهر فغرق ومات.



#### الفصل الأربعون

عاش في ذلك العصر البطل هرقل، وقام بمساعدته أهل جاسون Jason و. ... عدد صحابه من الملاحين، في ذهابهم إلى هلينسبونط

و كان سكان هذه المنطقة لهم ملك يدعى سيزيك Cyzique، فهاجموا هذا الك وحاربوه وقتلوه، ولم يكونوا يعلموا أنهم هميعهم أقرباؤه، وكان هو اصلا مس ووطهم، فندموا على فعلتهم هذه.

نم اعتدوا على الناس في سيزيك ومعناها (سيد السبع صور) وما أن حصلوا سي الانتصار حتى شيدوا معبداً أسموه Rhea (ريا) أي أم الالهة، ويقال أنهم كانوا له. دهوا إلى مقر المقدسين، ومقر الكهنة، واستجوبوا أحدهم قاتلين: "عرفنا ايها السي، وزير أبوللو، ماذا سيكون هذا البناء؛ ولمن يخصص له؟

و ف موا الإكرام والهدايا إلى الشخص الذي كان يكلمهم، وهذا قال لهم: " لا و ما. إلا إله واحد في ثلاثة أقانيم، وإن هناك عـذراء سـتحفظ هـذا العمـل، الـذي ...حسل به هذا البناء، وأن اسمه سينتشر على الملاين".

وقاد كتب الوثنيون هذه النبوة بحروف من البرنز، على حجر من البللور، \*\*\*\*\*\* على أحد معابدهم.

وقد تحول هذا المعبد فيمنا بعند "آبنام الامبراطور زيننون إلى كنيسنة، خصصت المدير القديسة العذراء مريم "أم الله".

وامر الإمبراطور زينون بتجديد هذا البناء على نفقته. وهكذا تحت تلك النبـؤة لم الما بها هذا النبي الوثني الخاصة بمجيء ربنا يسوع المسيح. ال ۲۱ ا

# 77

### الفصل الواحد والأربعون

وعندما ترك الأرجنوتس Les Argonantes الهليسبونت Les Les المليسبونت Les كالميسبون Les الأمير)، حيث الجهوا منها إلى شليسلون Chalcedoine راغير في إجتياز بحر (بونت)، فها هم سكانها حيث وضعوا في مقدمتهم رجلاً، قوياً كان سبب إنتصارهم.

ثم لما خشوا قسوة هذا الرجل القبوى، هربوا من أماميه حتى نهاية الشاطىء آسفين.

حينك نظروا رؤية في السماء فوق الطبيعة، فيها رجل يرتفع فوق كتفيه جناحين مثل أجنحة النسر، وكان منظره عجيباً وخاطبم قائلاً: عندما تحاربون Amycus سوف تنتصرون عليه.

وبعدما سمعوا كلام الرؤيا تشجعوا، وهبوا بهجوم حتى هزموا أميكوس وقتلوه.

حينتا عظموا المكان، المذى شاهدوا فيه هذا الوجه السماوى، فشيدوا فيه معداً، ونحتوا فيه تمثالاً. تذكاراً لهذه الرؤية. وأسموا المعبد Sostheniun لأنهم قالوا أنهم أنقذوا باجتماعهم فيه. وسمى هكذا إلى يومنا هذا.

وفي عهد قسطنطين الكبير أشهر الأباطرة المسيحين "عبد يسوع المسيح" بعدما جعل مقر حكمه في بيزنطة، في الامبراطورية الرومانية، جاء إلى سوزينيوم وأغلق معبد الأوثان بها وألغاه. ولما شاهد التمثال المقام هناك، عسرف في الحال أنه تمثال أحد الملاتكة، ولكنه إمتلاً بالوساوس، مما جعله يتجه بالصلاة إلى ربنا يسوع المسيح، الذي وضع فيه كل إيمانه، قائلاً "عرفني يا رب لمن هذا التمثال"، وفي أثناء نوهم كشف له هذا السر وهو أن هذا التمثال كان لرئيس الملائكة القديس ميخائيل.

ولما علم الإمبراطور أن هذا الملاك هو الذى دفع الناس لمقاتلة Amycus، أمـــر بتزيين هذا المعبد، وجعل اتجاهه نحو المشرق، ثم كرسوه كنيسة باسم رئيس الملانكـــة TV

ميخائيل. وقد حدثت في هذه الكنيسة عدة معجزات شفاء للأمراض، ومن بعدها بدأ المسيحيون في بناء كنائس أخوى مخصصة للمملاك القديس ميخائيل رئيس الملائكة، يقدمون فيها الذبائح المقدسة لله.

### الفصل الثاني والاربعون

يتحدثون عن المسامير القدسة التي وجدت مع صليب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، التي سمر بها جسده المقدس، ان القديس قسطنطين صديق الله، أخذ واحداً وربطه في سرج حصانه، وآخر جعله شكيمة لحصانه، وألقي بالثالث في مضيق خلقيو دنية، الذي تعرضوا فيه لمخاطر كبيرة، وبفضل هذا المسمار هدأت أمواج البحر، وتوطدت الامبراطورية في مدينة القسطنطينية. حيث كان في عصر زينون، عرش الامبراطورية في روما، ولكنه في ذلك الوقت فقط قرر مجلس الشيوخ جمع عرش الطوريتين في واحدة.

ونشأت إحدى هاتان الامبراطوريتان، بسبب ثورات البربر المستمرة، والأخرى بسلطان الرؤساء، حتى يكون هناك رئيساً في آسيا.

## الفصل الثالث والأربعون

حكم شمشون آحر القضاة في بلد تسمى La Pathus (محرفة عن أوليطوس). وشمتون هذا كان له إبنان هما: لقونا Lacon، أخيا Achaeus فقسم إقليم مملكته إلى قسمين، واحتفظ بجزء لنفسه ووهب الآخر لإبنيه.

وبعد موته أسموا أحد الاقليمين بياسم ابنه الأكبر أخيا والجزء الشاني بياسم الأصغر لاقونا إلى اليوم.



### الفصل الرابع والازبعون

فى هذا الوقت حكم فى هيلاه Hellade (أياباتس) ملك يدعى Pelops وأسس مدينة أسماها على اسمه Peloponnese واسس مدينة أسماها على اسمه المحتى يومنا هذا .

### الفصل الخامس والأربعون

هناك نبص محذوف، وبعض أسماء أخسرى محرفة مشل: فريجية Phyrgie، (اسيرطة)، إليون Illion، بريام priam...

### الفصل السادس والأربعون

كان هناك رجلا يدعى Palamedes بلاميدز ملى، بالحكمة والعلم، وكان أدوات أول من تعلم وعلم فن الموسيقى، على الكمان، والجيشار والقانون، وكل أدوات الموسيقى الأخرى.

### الفصل السابع والأربعون

في هذا الفصل تضارب في المعاني "حزء عن تاريخ حرب طروادة وفي الجملة الأولى كلمة A 74 h، والكلمات الأخيرة للحملة الأولى مأخوذة من النص اليوناني، والجملة الثانية هي جزء من تاريخ Palladium. والجملة الأخيرة وما قبلها مأخوذة من معامرات Ulysse في صقلية.

### الفصل الثامن والأربعون

شيد سليمان ابن داود ملك اسرائيل بناء كبير في ..... لتخليد ذكراه حتى لا ينسى اسمه ولا اسم والده. واعطاه لرجل يدعى Aywanf وهذا معناه (النور) فى كنعان. وأسمى البناء ..لبرا (Palmyre). وحقيقة أن داود أبوه، هذا البطل الشجاع، كان قلد هزم حلاط الفلسطيني وانتصر عليه، وقتله في هذا المكان، ولهذا أعطى للمدينة اسم علامه علم شعب Azmad الغرباء يستقروا فيها. وكان يسكن فيها عدد ... من العساكر اليهود. ثم استولى على هذه المدينة أخيراً، نبوخذ نصر بعد معارك صاربة وتعب كثير، ودمرها وأشعل فيها الديران، حتى إختفت ذكراها إلى يومنا.

# الفصل التاسع والاربعون

أحد بوخد نصر أيضاً مدينة ثيرا Tyr التي كانت جزيرة محاطة بالمياه، بعدما من حيوداً جبارة للاستيلاء عليها. ثم أمر جنوده الفرسان والمشاة، ببالقاء الرمال في وعزز البحر، الذي يحيط بالمدينة لردمه.

#### القصل الخمسون

في هذا العصر الذي وقع فيه بني اسرائيل في السبي بواسطة نبوخذ نصر، الذي هاه بهذا العمل بأمر من الله، ومعونة من ملائكته.

وقيلما يمضى ويحرق مذبح الرب، سبق أرميا الشهير بين الأنبياء، والمملوء غيرة المن الخير، ودخل إلى القبة الثانية، المسماة قيدس الأقيداس وأحمد تابوت الرب المسى بالذهب من الخارج والداخل، ضمن ما يحتويه من الأشياء المقدسة، مثل الحجى العهد، وقسط المن، وعصا هارون المزدهرة والحاملة لوزاً، وقطعة المصخرة الدعمة من الصخرة، التي أخرج منها موسى الماء للشعب، عندما عطشوا (هذه الدحرة كان يحتفظ بها موسى عندما كان يسير أمام الشعب عبر الصحراء، وكان الدحرة كان يحتفظ الماء منها ليشرب الشعب، والمواشى).

لكن عند مجىء ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الشانى، سيسبق ذلك ظهور إشارة الصليب، وسيظهر تابوت العهد محصولاً بملائكة، وهو الذي أمر الرب موسى بصنعه. وسيأتى أيضا أرميا الذي كان قد حباه في الصخر، وفي وقت قيمة الأموات ستظهر علامة الصليب، ويأتى بعدها ربنا يسوع السيح المصلوب له المحد.

وهذا الكلام وجد في تعاليم أبونا القديس المضي، ابيفانيوس مطرن قبرص، الذي سجل لنا تاريخ الأنبياء في كتابه "ما بعد دمار أورشليم ونهاية ملك اليهود".

# الفصل الواحد والخمسون

بعدما هزم كورش الفارسي، استياج، أصبح ملكاً وهو ابن كمبيز.

لكن كريسوس (ملك ليديا) كان شديداً قاسياً ومتكبراً، وكان يستولى على جملة ولايات قريبة وبعيدة عنه. وكان الملوك الدين يقبلون سيطرته، يدفعون له جزية لكى يكونوا في سلام. أما الذين يقاومونه، فكان يقودهم أسرى إلى بلاده، ويستولى على ثرواتهم وأراضيهم، لأنه كان قويا ومرعباً جداً، وسيداً منتصراً آنذاك.

وكان كورش فى قلق عظيم من جهته، وكانت له زوجة تدعى ترتانا، وكانت زوجة داريوس خليفة بيلشاصر فقالت له "يوجد بيننا نبيا من العبرانيين كان من بين أسرى صبيان اسرائيل، يدعى دانيال، فيه حكمة الله. وداريوس لم يكن يعمل عملاً بدون مشورته، وكان كل ما يخبره به هذا النبى يحدث فعلاً.

ولما سبع كورش هذا الكلام أرسل فاستدعى دانيال النبى، وأحضروه بكرامة عظيمة، ثم سأله: هل سأنتصر على كريسوس أم لا؟ فسكت دانيال لمادة ساعة، ثم أجرب بتواضع: من يستطيع أن يعرف حكمة الله؟ ثم صلى طالباً الرب الهه أن يعلن له ما إذا كان كورش سيهزم كريسوس المتكبر الزاحف عليه بجيشه!

واستجاب الله لصلاته وقال له: أذ أعطى هذا الملك حرية لبنى اسرائيل والملقهم من السي، سيهزم كريسوس عدوه ويستولى على امبراطوريته. ولما أخبره دال بهذه الكلمات خر كورش على قدمى دانيال وحلف له قائلاً: بحياة الرب المك سأعيا. بنى اسرائيل إلى القدس بلادهم حتى يعبدوا الرب الههم.

وإيفاء بالوعد نحو الله، فقد حفظ كورش المعروف الإسرائيل وسمح لهم بالمعودة، وبعد ذلك فإن كريسوس بدأ الحرب بجيش ضخم، ليستولى على والايات كورش المده بعدما عبر نهر الكبادوك لكى ينزل بكورش الهزيمة الساحقة، إنهزم هو من حورش، ولم يقدر أن يهرب أو يختفى، الأنه كان محصوراً بالنهر اللدى أمامه، لكن عادا كبيرا من جنوده غرقوا في النهر، أما هو فلم يستطع الهرب، الأن الله شاء أن مهمه في يد كورش، حيث أدركه عسكر كورش، وأخذوه مكبلا بالسلاسل، بعدما فلها أربعين ألفاً من رجال جيشه، وأمر كورش بإعدامه في جذع شجرة، وقاسى سده حيشه الإذلال. أما اسرائيل وملكهم الماسور، فقد سمح لهم بالعودة إلى بلادهم الكان قد وعد دانيال النبي.

و بعدما عاد كورش إلى فارس، وزع ممتلكاته، وملك إبنه قمبيز علمي امبراطورية ه اس وبابل، ولكنه كان رجلاً شريراً لم يقتف حكمة أبيه ولا خدمة الله إلهه.

وكان فى ذلك الوقت يحكم مصر، الملك: إبريس (أبريز)، فى مدينة طيبة وفى صه.. وفى مدينتين أخريتين هما (سوفيرو، مؤهيب) Soufirou , Mouhib .

و كان قمبيز يعد الدسائس للشعوب المجاورة، فأرسل إلى القدس، وأمر بأن يمنعوا الهود من إعادة بناء هيكل الله، وقاد حملة كبيرة من جيش كثير العدد، من فرسان وحداد، من ميديا لكي يهاجم مصر، وسوريا، فلسطين لأنه كان فاتحاً للعالم كله وقد ولن سكان سوريا وفلسطين، أن يتصدوا لهجومه لكن دون جدوى. فخرب عدداً عدا من مدن الميهودية.



ولانه كان محم غير سمه في الوحيد بعش وكان استعداده السبعداد وحسا ومن لداسار دراد كان كارها للاسامها الاداكم إلى كان عصم الأرام الداد الليه الحقى ميد أمر ساء هيكان الله والقيدس بعرد ووراح

واعد الكامل العصم بهوسم بن صادوق، وزريانا الندي هم ادر بن ١٠ [...] وضع لكن الاسري اليهود أن يرجعو أن بلادهم في فلسطين

أم فيبير الذي هو تتوجد نصر الذي، ويبلث صر، فعلى العكس فيهيد عرق المدينة المدينة والإب تدري المدينة المدينة والاب تدري والمدينة والمدينة والاب تدري وقده إلى مصر لكنى يعروها، فحصل على النصر واستول على المدين شهرية القرماء سهور، وساف، وتل سنطة San et Bastah واحد أثرير، في مدر عدر المدينة طبلة وقتلة ببلد هدك.

وكان هاك محارب يسمى فوسية (Phousied) وكان مسكم المسكم المستد وكان مسكم المسكم المستد وكان ها المرابي المرابي المرابي المرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي المرابية المالية ا

وعلما قمت حرب حديدة بين الصريين والسورين. فاستعاد هم ١٥ تناقهم وانتصروا على المصرين. وعروا مملكة طبة.

وبينما الحود يفارسون علامة تفهدهم في القدل، وكبو شوبود سم أصيب فواسيد بسهم في الناحية اليسي، فحمله الحود الشربود فمد غفي هـ. بعيدا عل هجمات السورين، ولكنه لم بعش إلا ساعة و حدد، ودت برك سائرته الشهيرة (وصيته) لمن يخلفه.

ولما له ينق للمصريين قائدا مثل فواسيد هذا، ارتُخت عرضهم واستحوال سه سايس، التي كانت قلاعها وأسوارها أفوى من عيرها من المدن الاحرى

المارين العالم العديم

٤٣

لكن قمبيز هاجم هذه المدينة أيضا وأستولي عليها ثم دمرها.

وعرا أيضا كل مدن الوجه البحرى شالاً حتى شاطىء البحر، وجرد السكان م. كل ثرواتهم، ودمر مدنهم وقراهم، وأشعل البيران في منازلهم، فجعل من مصر صحراء جرداء لا بشر فيها ولا مواشى ولا نباتات ولا أشجار.

ثم توجه نحو الريف، وهاجم مدينة منف، وهزم الملك الموجود بها، وسلب ودمر المناء بوصير التي تقع جهة منف وسلب ترونها وأشعل النار فيها، وهرب أبناء الله ك الذين تبقوا بعد القتال إلى مدينة أخرى قريبة، حيث اختفوا في قلعة وأغلقوا المربين حاصروا هذه القلعة، وهاجموها ليلاً وضربوا مدينة منف الكرى.

و كان هناك أحد ملوك مصر ويدعى مودجاب Moudjob كان قد أخطر ابنيه الله الكاد، سرا بأن يحصر له ثرواته وثروات ضباطه، وزوجات قمبيز (نبوخية عدر) الأربعون، اللآتي كان القائد فواسيد قد أخذهن، ففتحوا أبواب القلعية ليبلاً، والرحوا كل هؤلاء من طريق سرى لم يعرفه أحد إلى الصحراء، أما عن أولاد قمبيز الأربع، فاصطحبهم سكان مدينة منف وأصعدوهم على السور، وذبحوهم شم الماهه هم لى قطع، وألقوا بأطرافهم إلى أسفل حيث كان قمبيز.

و عدما رأى جيش قمبيز هذه الفعلة الشنيعة من سكان مسف. هاجوا وماجوا، وهجموا على المديسة بدون رحمة، ونصبوا آلات الحرب وضربوا قصور الملوك، وقالها من فيها من أبناء الملكين، مدجاب، وسوفير، وكذا رؤساء الحرب الموجوديسن بالدينة.

و عندما علم الكاد Elkade بموت أبيه هرب إلى بلاد النوبة، حيث قنام قمبيز الها م مدينة أمون (هليوبوليس)، ومصر العليا، حتى مدينة أشمون. أما سكان مدينة الشون، فلما أبلغوا بقدوم قمبيز، طرحوا عنهم الخوف، وتحصنوا في مدينة الأشونين، ثم أرسلوا إلى الكاد ابن مودجاب في النوبة، رسالة يدعونه للحضور إليهم، لأنهم يعترفون به ملكاً. بدل ابيه وكان قد حارب قديما الليم سوريا. فجمع الكاد جيشا كبراً من الأثيوبيين والفوبيين، وسار ضد جيش قمبيز، محارباً الضفة الشرقية لنهر جيحون، ولم يعجر الأثيوبيون من النهر مباشرة، ولكن السورين عملوا خديمة إذ تحركوا كما لو كانوا يريدون الهروب، وابتعدوا عنهم. ولكن عند مجيء الليل عبروا النهر بحرص، حيث استولوا على مدينة الأشونين، وضربوها دون أن يلاحظ جيش الكاد ذلك.

وبعدما انتهوا من مدينة الأشونين تقدموا نحو مصر العليا حتى وصلوا مدينة أسوان حيث خربوها، وعبروا النهر في مواجهة مدينة أحيف Ahif وحطموا (فيلة) مثل بقية المدن، واستداروا على بقية المدن والنجوع الباقية وسلبوها، فجردوا مصر للدرجة لم يعد يوجد بها كائن حى، أي أصبحت صحواء، لا إنسان فيها ولا عصفور تحت السماء.

مما جعل الكاد يغير طريقته هو ورجاله الباقين، حيث ذهبوا لمقابلة قمبيز حاملين الهدايا على أنغام الأبواق والطبول.

ووقفوا على بعد، حيث سجدوا أمامه طالبين العفو. فمنح قمبيز العقو لهؤلاء المصريين الأحياء الذين جاءوا يقدمون له الطاعة والخضوع، وعاملهم بلطف وأرسل بعضهم إلى ميديا والبعض إلى بابل، مولياً عليهم حاكماً من بينهم.

أما الكاد فلم يخلع عنه التاج الملوكي، بل على العكس، اجلسه على العرش، ولم يصحبه معهم. وكان عدد الصريين الذين أخذهم قمييز معه نحو خمسون ألف، ما عـدا النساء ، لاولاد. وظلوا هنـاك فـي أسـر فـارس لمـدة أربعين سنة، ظلـت فيهـا أرض مصـر صحراء.

حيث مات بعد ذلك في مدينة دمشق، وحكم بعنده الحكيم الكبير Artexerxe (ارتزر كسيس) لمدة عشوون عاماً وكنان مشالاً للفضيلة، لم يكف أبدا عن حب الله وحب الناس.

و كان قد أمر نحميا ضابط البلاط، مساقى الملك ببناء أسوار أورشليم، فعامل شعب اليهود بطيبة، لأن كلاً من داريوس، كورش كانا قد كرما إله السماء وخافاه، مساء كان يشجعا كل مشروعات اليهود.

أما بالنسبة للمصريين فكان يعاملهم برفيق أيضاً وكان يختار من بينهم عمالاً مس ضباطه. وأخيراً سمح فم بالعودة في سنة ٤١ من أسرهم.

وبعد عودتهم بدأوا في بناء منازل لهم، في مختلف مدنهم ولو أنها كانت صغيرة. الله ررعوا الأشجار والكروم. وأختاروا الأنفسهم ملكاً يدعى فافاتورس Phavalonios حسب أمر ارتزر كسيس.

عاد دلك كان هناك مصرياً أميناً ومريحاً، يدعى إسكينوفي Schenoufi. وهو مل حكيم فناضل، ويعنى اسمه "الخبر السار"، هذا إهسم كثيراً في بناء الملن الدوع ، وساعد في إعادة زراعة الأرض، لدرجة أن أعيد كل بناء الكفور في مصر، وفي وقت قليل. وأعيد تنظيم هذا البلد إلى ما كان عليه من قبل، وفي عصره مصر برخاء عظيم، وزاد عدد السكان كثيراً. وتضاعفت عدد ماشيتهم أيضاً عدم اسكيوفي لملة ثمانية وأربعين سنة كانت كلها رضاء وسلام، وكان الجميع مد، ، لعودة الأسرى المصريين، ومات مشوباً بالإحترام والوفاء.

وقبل موته كا قد أمر ساحصاء المصريبين، وكان عددهم يبلغ خسمائة آلف نسمة. وبعد موتبه بقى المصريون فترة طويلة بلا ملك، ولكنهم كانوا يدفعون الضرائب للسورين وللفرس معاً.

وعاشوا في سلام حتى اختاروا لهم فرعونا آخر أقاموه كملك عليهم، ثـم كـانوا يدفعون له الضرائب.

ولكن الفرس لم يتركوهم يدفعوا الضرائب لملكهم، مع أن الفرس بقوا أيضا فترة من الزمن بلا ملك، بعد موت ارتزركسيس العظيم الذي أظهر للمصريين لطفاً.

ثم من حكم بعد أرتزكسيس، قام بحرب ضد اليهود وأخضعهم له، ثم حارب المصرين أيصا وهزمهم، وأستولى على ثرواتهم خاصة وأن مصر بلد خصبة جداً والحمد لله.

وكان نكتانافو Nectanafo آخر الفراعنة، ولكنه كان ساحراً وقد سأل الشياطين النجسين، لكى يعلموه إن كان سيحكم البلاد أم ٢٧ فعلم من كبار السحرة بتصويح إيجابي أنه لن يحكم المصرين.

فغضب وحلق رأسه، وتنكر وغير وجه خلقته، وهرب إلى الفرما أولاً شم إلى مقدونيا حيث أقام هناك. فيقى المصريين تحت حكم جوليانوس Joulianos حتى جاء الاسكندر قاهر العالم، الذي قتل Hastates ملك الفرس.

وبعد وقت قصير، ملك على الفرس أوشيس Ochus، بعد مبوت أرتز كسيس بقليل، ولمدة إثنا عشرة سنة. ومن بعده ارتزكسيس لمدة ٢٣ عاماً، ثم داريوس المسمى اكريوز Akreyous لمدة سنة سنوات، وحينمذ هاجم الاسكندر الأكبر هذا الأخير وقتله، واستولى على امبراطورية بابل. لأن الاسكندر بن فليب المكدوني كان قاهراً للعالم.

ناريخ العالم القديم



# الفصل الثانى والخمسون

كان هناك رجل يدعى إيحى Emee، تزوج إبنة لاتينس Latinus وتسمى المسا. فاسس مدينة كبيرة سماها بإسمها، ثم أقام نفسه حاكماً عليها.

## الفصل الثالث والخمسون

وكان في ايطاليا رجل يدعى بلاس، كن يحيا مع إبنه وكان قوياً وميالاً للحرب، المات استولى على عدد من المبلاد، وأخضعها له بالقوة، واستولى على المبلاد الخاصعة ل إيمي.

وعـدما هاجمه ايمي، استولى على مدينه، وبنى بها مــنرلاً كبـيراً جملـه بالزخـارف، ١... حة لم يكن مثله في أي مدينة أخرى، وبني أيضا قصراً سماه بـإسمه ربلاس).

#### الفصل الرابع والخمسون

واعتلى العرش كروسيس، فأسس مدينة سماها إلبا، وعندما غادر ألبانيا وجاء إلى الما التي هي نفسها إلبا والتي يعني اسمها "ضياء".

#### الفصل الخامس والخمسون

دات هناك امرإة كنفانية تدعى ديدون Didon، متزوجة من رجل إسمه المراق وكانت منتسبة لمدينة تسمى كارتيماس Chartimas، واقعة على الماليحر، بين ثيرا وصور.

و كانت غنية جداً وكان لها أخ يدعى بيجماليون، يطمع فى الاستيلاء على الدائها وثروتها، فقام على روحه وقتله، ولكنها استطاعت أن تجمع كل أملاكها وبررت بسوعة من كنعان إلى ليبيا، وهى اقليم فى افريقيا، وانشأت هناك



مدينة كبيرة أسمتها قرطاجنه، ومعناها بلغة البربرية (المدينة الجديدة) وصارت حاكمة عليها بكل حكمة حتى موتها.

#### الفصل السادس والخمسون

فى عصر اشعياء النبى، وآحاز ملك يهوذا، كان هناك أخوان آحدهما روميليس والآخر رومانيس، أسسا مدينة كبيرة مجانب المدينة الصغيرة فالنتيا، الواقعة فى ايطاليا لملد لاتينيس، الندى كان من قبل القصر الملكى المسمى بللانينيم، الندى جدداه، وشيدا معبداً لزيوس إلههم أسمياه بلغتهم (الكابيتول) أى رأس المدينة، واستخدموا اسم روماني من اسميهما ودعوه على اسم مدينتهم (روما) وكذا شيدا قصراً عظيماً ملكياً بديهاً.

وحكم الأخوان معاً، وما لبنا أن نشأت العدوة بينهما، فقسل روميليس أخاه رومانيس، وإستاثر لنفسه بالسلطة.

فأصيبت المدينة بزلزال حتى فزع الشعب من الاضطرابات التي اصابتهم، وخاف روميليس أيضا وإضطرب يانساً من الحياة.

فذهب واستشار الأنبياء الكذبة والشياطين النجسة، فأجابوا بأن مُلْكه لن يكون له دوام ولا ثبات في روما بدون اخيه رومانيس. حينئذ فكر في وسيلة يقيم فيها أخاه من الموت ولكن دون جدوى.

وفي تلك الأتناء حدث اضطراب عنيف من جديد، وظهرت صورة متسابهه لأخيه قاماً من رأسه وحتى صدره.

فعمل تمثالاً من ذهب مطابقاً لصورة أخيه التمي رآها، من رأسه حتى صلوه، ووضعها بجانب كرسي العرش، وزينها بكل الزخرف. وكان في كل رسانله التي يكتبها يقول: "رسائل موسله مني ومن أخي... نحن الاثنان نقول، ونأمر وننقذ ..... ".

وظلت هذه الطريقة كتقليد يعمل به الرومان حتى اليوم. وإحتفظ ملوكهم وقضاتهم بهذه الصيغة في محاكمهم التي كانوا يسمونها مسكن الكاهن، أو قاعة خكمة (العدالة). وكان روميليس أول من أدخل في روما تقليد ركوب الخيل، وأنشأ السباق وكيف يهزم أحدهما الأخر. وإخترع هذه الممارسات الشيطانية أصل خطايا والشرور، حتى أصبح الرومان أقوى فرسان العالم.

وأوجد روميليس معارك للمساء أيضا، وترجمتها باليونانية (المنطاطون) مما أوجمه هر صة للحدود أن يحضوا ويقيموا معهن، وكانوا قد اغتصبوا كمل النسماء المتزوجات والعلراوات وحتى الأرامل.

وخشية الفوضى التي صارت من هذه الحوادث والخاصمات، فإن روميليس رنب أن يكون للنساء سباق بمفردهن، بعيداً عن الرجال، وقسمهن إلى مجموعتين: محموعة الفتيات والشبابات، ومجموعة النساء المتزوجات وذلك من كل البلاد خاورة البعيدة، مكوناً مجموعة كبيرة من الفارسات.

أما النساء الغرباء عن هذه المنطقة الذين كانوا يأتون للمشاركة، فكان الجنود بسنولون عليهم لإشباع رغباتهم معهن.

ولكثرة الفسد فقد خصص مدينة مجاورة لروما، كانت مشهورة بالفتيات الحميلات، دعاها (مدينة السبأ) ثم منحهن فؤلاء الجنود الذين لم يكن فم زوجات، وسمهم (انحاربين) وسمح بأن كل واحد يحاول أن يسلب الواحدة من الآخر فيما يعد.

وسيجة لهذا فكان الرومان يأخذون النساء تبعاً لاحتياجهم. ولكن ليس على سبيل الخطف.



وأنشأ طبقة كهنة الأصنام وأسماهم كهنة أبوللو. وبني جدران حول مدينة روما.

وبنى معبداً فى مدينة إبريس فى شهر مارس وهو (المجابيت) ومعماه أول الشهور، وكنوا يحتفلون فى بداية هذا الشهر بعبد البريمس Primus . وبعدها يأمر روميليس الجنود بأن يحاربوا.

وأسموا هذا الشهر مارس، وحسب تقليد الوثنيين الذين كانوا يحرسون الشعوذة. وسجلوا هذه الممارسات بجهل واحتفظ الرومان بها كتقلياء.

ولذا فإن آبائنا القديسين والرهبان المصريين المفرزين، يقدمون في بداية كل شهر ذبيحة غير دموية للثالوث الأقدس الواحد، ثم يتناولون من الأسرار المقدسة انحيية مرغين بكلمات المزمور الثمانين " رغوا بالبوق في أول الشهر (القمرى) في البوم الرسمي لعيدنا".

# الفصل السابع والخمسون

خلف روميليس نوما Numa، وكان رجلاً حكيماً عاقلاً جداً، فأصدر قوانين سامية بحكم بها مدينة روما في الطريق الصحيح، وكان هذا الرجل السامي أول من صك النقود النحاسية، لكي تستخدم في التجارة، طريقة تبادل النقود. ولذلك تسمى النقود المنحاسية حتى اليوم (فلوس). وأوجد مرتبتين: احداهما لعلية القوم أو (البلاء) والأخرى للقضاة الذين يعطون الأوامر للضباط وكل الجيش.

# الفصل الثامن والخمسون

في عصر يهوذا الكهن العظيم الذي كان في أورشليم، حكم فيليب في مقدونيا، وبعد جلوسه على العرش، حارب مقاطعة تسالي وأحرز النصر، وعناها أخضعها شيد في مقدونيا مدينة أسماها تسالونيكي.

ه ب العالم القديم

#### الفصل التاسع والخمسون

عبدما اعتلى العمرش الاسكندر بين فليب المقدوني، أنشأ مدينة الاسكندرية النبري في مصر وسماها باسمه والتي كانت تسمى قبلاً راكوني في لغة المصريين.

نم قام بمحاربة الفرس. ولما وصل إلى حدود أوما (الاروديسي أو أورديس) وشهد هنها مكانا اجتمع فيه كل جيشه، حيث وزع كميسة كبيبة من الذهب على قواده وسناطه وكل جيشه الكبير، وأسمى ذلك المكان (كريزوبوليس)، وهكذا يسمون الذن بيزنطة.

وعدها أغار على الفرس قتل عدداً كبيراً من جنود داريوس، حتى أفنى كل م الله وأصبح الاسكندر سيداً لكل الهبراطورية داريوس، فأخضعها لسلطانه، وأسر الله داريوس، وهي عذراء تدعى روكسان ولكنه لم يسىء اليها مل تزوجها.

واما ملكة الحيشة كنداكة فأكرمها الاسكندر، وقدرها لحكمتها العالية، عملت ماد الملكة كما يريد الاسكندر لانها علمت أفكاره، وكان معتاداً كلما يهيزم ملكا مولاد العالم، يريد ان يكتشف آخر، ولكن الملكة كنداكة قامت بإيقافه وخاطبته الله ان كنت أنت المنك الاسكندر العظيم، وقد استوليت على العالم كله، ولكن حودت عليك إمرأة! فأجابها "إنه بفضل حكمتك وذكانك وعقلك الراجع، محودت علي، وأنا من الآن فصاعداً أحييك ضد أي إساءة أنيت وأولادك،

ولدى سماعها لهذه الكلمات ألقت بنفسها عند قدميه، وإرتبطت معه بعد ذلك الوقت ويروجها، فصار جيشها خاضعاً له. وقد قام الإسكندر بتقسيم إمبراطوريته، من يريمة قواده الدين ساعدوه في الحرب وهم، فليب أخوه الأكبر، المذى أخذ مدود، وحكمها. وأورما حكم أوربا وأعطى بطليموس لاجوس ملك مصر.

# الفصل الستون

أصبحت مصر تحت حكم بطليموس فيلادلفوس، الذي معنى اسمه "المجة المجاهة المجاهة" والذي كان رجلاً موهوباً جداً وحكيماً (وسمى ابن لاجوس)، هذا الملك أمر بترجمة الكتب المقدسة من اللغة العبرية إلى اللغة الحيوانية، بمساعدة الشيوخ المهود في مدة ٦٣ يوماً، لأنه كان له ٢٣ مترجماً. وقد مت قبلما يتموا الترجمة.

# الفصل الواحد والستون

انتيوحس أبيفانيوس حكم في آسيا وسيلسيا، وفي المنطقة التي تحر بها نهر يسمى دراجون Orente. وحكم في يسمى دراجون Orente. وحكم في سوريا وبابل وفلسطين رجل يدعى سلوكس نيكانور، وقد هاجم انتيوحس ملك آسيا وقتله، لأنه بنى بالقرب من نهر دراجون مدينة اسماها انتيجونيا، واستولى على أملاك منطقة جوبوليس وعلى قلعة تقع اسفل جبل سليون Silpion .

كانت تسمى هذه المدينة قبلاً بوتيا Bottia. وشيد فيها مدينة أنطاكية الكبرى التي أسماها باسم إبنه انتيوخس، ثم شيد مدينة لذكرى إبنته وأسماها لادوكية (لاذقية).

وكان اسم المدينة أولاً (مازودبان). ثم أسس أيضاً مدينة اسماها (أبامي Apemee) وكانت تسمى قبلاً فارناكي.

# الفصل الثاني والستون

وسيليكوس الذي هو بوسانيوس كان أول من كتب التاريخ وسنجل السجلات التي أسماها ...



## الفصل الثالث والستون

وفد عدب انتيوخس أبيفانيوس المكابيون.

# الفصل الرابع والستون

الريخ قناصل قدماء الرومان، أوضم يوليوس قيصر الدكتاتور، والذى شغل الطه العليا عند الرومان، قبل تجسد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولم يكن ميلاد بوليوس مثل سائر البشر الآخرين حيث يلدهم النساء بعد الشهر التاسع، لكن فى الهاوم مانت امه أثناء غو الجنين، فتحوك الطفل فى أحشائها، ولما رأى الأطباء تحوك الطفل، واعتنوا به، ولذلك سموه "قيصر" ويعنى الملعر، فتحول طو مبتور ومنفصل (جاءت منها كلمة قيسارية) وعندما كبر كانوا يدعونه سعور (Triumvir)، وحسب قرار مجلس الشيوخ فى روما تربى على السلطة مرح ملكا، وعندما ثبت أقدامه واستقر سلطانه أصبح قوياً.

هسار الفرس والبربر في فزع منه. وجعل هذا القيصنر أول شنهر إرتفع فينه إلى اللك أول شهور السنة.

و صدر تعليماته وأوامسره إلى الحكم ومديسرى المديريات الذين كانوا يتولمون الملك في اقليم إمبراطوريته بذلك.

وحاء إلى الشرق ثم إلى الاسكندرية المدينة العظمى في مصــر: حيث قـابل إبشه هالسوس المسمى ديونيسيوس ملك مصر الملكة كليوباترا.

و نابت فتاة جميلة جداً فأحبها القيصر وتزوجها واعطاها مملكة مصسر، شم أنحب المات فتاة جميلة جداً فأحب المات المات المولوس قيصر قصراً المات وهيلا في مبانيه فاخراً سماه بياسم إبنه سيزاريون، وعندما إعتلى قسطنطين المات ال



ميخائيل، التي تسمى حتى اليوم كنيسة سيزاريون، لأنها شيدت بواسطة يوليوس قيصر الصغير، قيصر الكبير.

#### الفصل الخامس والستون

يحكى عـن ارشيلاوس Archelaus حـاكم كبادوكيـة، وعـن هـبرودس Herode الشرير قاتل أباه روهو أول من أكل اللحوم نينة ودامية، ولم يكن يؤمن باللدين). حكم هيرودس هذا في البهودية وكان خاضعاً لقيصر الأول، الذي اعترف به ملكا طوال حياته مع ارشيلاوس، الذي شيد أيصا في كبدوكية مدينة اسماها قيصرية الكبدوك، لكى يخلد اسم قيصر. وهذه المدينة كانت تسمى سابقاً (مازاكـا) . Mazaca

#### الفصل السادس والستون

وأنشأ هيرودس أيضا مدينة فعى فلسطين، أسماها فيصوينة، كوامنة للإمبراطور، وهى مدينة جميلة جداً وكانت تسمى قبلا بقلعة إستراتون Straton (اسطراطو نمتوقوس).

وجعل الطريق الموصل إليها يصل إلى مدينة انطاكية، ورصفه بالحجارة البيضاء على نفقته الخاصة، مخصصاً هذا الطريق في أول نشأته للملوك، ولا يستعمل إطلاف ثم أرسل جيشاً من اليهود إلى مصر. وأجبر مدنها على الخضوع للإمبراطور، وحعل سكان بني الشرق يدفعون الجزية لقيصر.

# الفصل السابح والستون

نولت الملكة كليوباترا من فلسطين إلى مصر لكى تقيم بها، وعندما وصلت إلى الفرما، أثارت الحرب على المصريين وهزمتهم، ثم جاءت إلى الاسكندرية وحكمت ه بها. كانت هذه المرأة متميزة بصفات شخصية، وتصوفات تتصف بالقوة والشراسة، فلم يقم قبلها من الملوك السابقين بمثل ما قامت به.

وقد شيدت بالاسكندرية قصراً عظيماً رائعاً، كان موضع اعجاب كل من يسراه، فلم بكل من يسراه، فلم بنيله في العالم كله أنذاك، حيث شيدته على جزيرة تقع شال غرب مدينة الاسكندرية وخارجها، على بعد نحو أربعة أميال، وأقامت جسراً للعبور إليه بواصطة محارة والرمال، فكونت أرضاً صلبة لصد ماء البحر يمشون عليها بأقدامهم، العدما كانت تعبر به السفن من قبل.

و كان يساعدها في هذه الأعمال الضخمة والمدهشة، رجل عالم وعبقس يدعى مستنانس Dexiphanes، وهو الذي قام بردم الماء، وشيد في البحر طريقاً ما دالمرور فوقها.

عدد دلك حفرت كليوباترا قناة توصيل مياه جيحون حتى البحر، تمر في المديسة، والله المناف تستطيع الوصول إلى قلب المدينة، فحدث رخاء عظيم، وقد كانت المدينة فل ذلك لا يصلها الماء، فاحضرت لها كليوباترا المياه بوفرة.

كانت تنفذ كل هذه المشروعات برخاء لخسير البلاد، الى يوم وفاتها. فكانت الدسسات الهامة والأعمال الجليلة بعدد لا حصر له.

٨٠١ الرأة كانت أكثر شهرة وصيتاً وحكمة بين النساء، وقيد ماتت في العام
 ١١ الهم عشر من حكم أوغسطس قيصو.

مد دلك خضعت الاسكندرية، وكل بلاد مصر العليا للأباطرة الرومانين،
 حكموها بواسطة القضاة والقواد.

حكم أوغسطس لمدة همسون عاماً وسئة أشهر، وفي السنة الثانية والأربعون
 حمه ولد ربنا يسوع المسيح الإله الحق بالجسد في بيت لحم اليهودية.

وقد ولد ربنا أيضا في العصر الذي صدر فيه المرسوم الذي يأمر كل الناس في الإمبراطورية بأن يقيدوا أسماءهم، ويحصى كل شخص، لجمع الضرائب. وكان واضعوا هذا القانون هما ايمينس Eumeues، أنالي Attale ، اللذان كان يشغلا مركزاً مرموقاً في روما وقتلد.

وكانت السنة الرومانية تبدأ بشهر مارس Primus. وكان فبراير يحتل المركز السادس فأمر أغسطس حينئذ أن يجعلوا شهر فبراير آخر شهر في السنة.

وقد وبع القيصر القنصل Manluis de Capadoce مانيليوس الكدوكي، الذي كان وقتئذ عارس سلطته، وكان قد قرر ترتيب الشهور الذي كان معتبراً من الرومان. فإستبدلوا شهر فبراير ووضعوه في النهاية الأنه كان أقصر الشهور، وإستبدلوه بالشهر الكامل المسمى بباسمه اغسطس والذي أصبح ترتيبه السادس، وسمى الشهر الذي يسبقه أي الخامس على إسم عم الإصبراطور أغسطس وهو يوليوس. وقبل الرومان هذا التعديل وإحتفظوا به حتى اليوم. وهذان الشهراك يسبقهما في المرتبب شهر مارس.

## الفصل الثامن والستون

ولا يقبل المسيحيون الأرثوذكس أى قاعدة فى نظام الشهور، إلا التى تلقوه، والتى ترجع إلى النبى أخنوخ Esdras الذى كان مشتعل بالذكاء. مشلاً: فى أى يوم يقع السادس من شهر طوبة أو Ter ثير والذى هو أول الشهور الفرنجية، وفى أى يوم من السبعة أيام فى الأسبوع هو الأحيد أو الإثنين أو الثلاثاء... يكون هو بداية الشهر؟ ويستفيد الرومان من معرفة بداية الشهور لكى يتعرفوا ما إذا كانت أياه الأسبوع ستكون سعيدة أم غير ذلك؟!!



وقد أدحل سقراط الفيلسوف والعالم الفلكي، هذه الطريقة عند الرومان. وبهمذا ه.... سقراط بنشريعاته كتابات أخنوخ النبي والقديس عند الوتنين، فخدع بتأليفاته المهيمية من كانوا يقرأون كتابه.

# الفصل التاسع والستون

بعد موت الامبراطور أوغسطس، إعتلى العرش إبنه طيباريوس Tebere، الذي الحصم كل اقليم الكبادوك إلى قوانين روما، بعد موت ارشيلاوس رئيس حكام الدو كية. وأسس في مقاطعة ثراث أو ثراك مدينة أسماها طيبارية. وفي أثناء حكم رمير اطور طيباريوس، صلب ربنا يسوع المسيح في أورشليم.

#### الفصل السبعون

عد موت كلوديوس حكم في روما (نيرون) الشنيع والذي كان وثنيا، وكان مسلمة جرائمه بالرذيلة والشذوذ. وكان يقبل الزواج كإمرأة! وعندما علم مور بأفعاله الشنيعة لم يقدروا أن يحتملوا حكمه، حاصة كهنة الأوثان. فألقوا على اللعنات.

وقرر كبار الشعب وشيوخهم قتله. ولما علم بخطة المشايخ غادر هذا المجرم مقر الاسد و إختباً. ولكنه لم يقدر على الهرب من يد الله القديس، وأصبح عقله وفكوه هر سنة للكابة والحزن. وذلك الآنه بعدما إستسلم هذا الفساد (على طريقة النساء) المح طنه عثل إمرأة حامل، وحاولوا أن يجعلوه يلد، وفي أثناء مرضه، كان يتألم من الام مرحة، حينتذ أرسل للأطباء ليزوروه في مكانه وينقذوه من مرضه، فمصى إليه الاطاء إذ إعتقدوا أنه يحمل طفلاً في بطنه. شجوا بطنه الإخراجه، فمات بهده الطريقة المخزنة.



## الفصل الواحد والسبعون

بعد موت طيطس، إعتلى العرش أخوه دومتيان، الذي كان فيلسوفا عظيما عند الوثنيين. لكنه أثار الإضطهاد على المسيحين. وكدهم عذابات كثيرة، فأمر بإحضار يوحنا الإنجيلي الرسول إلى روما، وكان ذلك بسماح من الله، وبإيجاء من حكامه. ووضعه في منفى مع كل الذين كانوا يؤمنون بالله إيماناً حقيقياً، ولكنه تأثر بحكمته العظيمة فأعطاد حرية في السر، بدون علم جيشه، وكهنة أصنامه، ثم أعاده إلى مقر إقامته.

ولكنه عاد فاطاع إيحاءات السحرة وتوابع الشيطين، فنفى يوحنا مرة أخرى إلى جزيرة تسمى (بطمس)، ثم اسس دوميتان مدينة أسماها باسعه دمثينوبوليس، فى اقليم أشورى Isaurie، ولما قربت نهاية جرائمه ونفيه للشهداء القديسين، مضى إلى معبد طيطس ليقدم ذبيحة للأفه. (لأنه كان يسمى مخلص)، حينئذ قرر جنوده أن يقتلوه، لأنه فى عناده وكبريائه الشديد كان يذهم، مع أنهم كانوا حكماء، ولم يعروا منه قط أية عدالة، لدلك ثاروا ضده وقتلوه سرأ، فلم يعرف الشعب عونه!!

وعملوا خدعة للشعب، إذ أخذوا ملابسه الحريرية، وعلقوها في سلاسل لمبات المعبد، مدعين أن الامبراطور قد اختطف من الأرض ورفع في الهواء بأيدى كهنة الآلفة.

وظلوا يضللون الشعب لوقت طويل، ثم أخيرا أعلنوا موت هذا البائس، فحدثت ثورة، خاصة لأنهم كانوا قد قتلوه في المعبد، فنجسوه بهياجهم مدعين أنهم أبرياء، وأن معبدهم ظل طاهراً. وبعدها هدأت الثورة، توصلوا إلى أن يجلسوا (نرف) على العرش، وكان رئيساً للجيش وشيخا ذا فصائل عالية، وحكيماً ومحباً للإنسانية. وقد طلب في الحال أعاده القديس يوحنا الحبيب من مكان نفيه، وتوصيله إلى

اهممس حبث تنيح بسلام. ولكن المكنان المذى دفين فيه جمسده لا يعوفه إلا ربنا يسوع المسيح له المجد.

و كان الامبراطور نيرفا ملكاً صاحاً. أنشأ أبنية ممتازة، إلغي عادة الصفع بالصفع المارك) التي كانت سائدة بين الشعب، وبعد إتحامه فده الاصلاحات. مات هذا الامبراطور، عن عمر يناهز الأربعة والثمانون، بعد حكم دام عاماً واحداً.

#### الفصل الثاني والسبعون

كان الامبراطور تراجان خليفة نرفا، الذى ارتبط بعبادة تكريسم الأوثان، وكن ه، نالث إمبراطور يضطهد المسيحية، للمرجة أنه كان في كل مكان شهداء كشيرون معملون العذابات الكثيرة.

وقد قبض على اينياس بطريرك أنطاكية خليفة بطرس وأمر باصطحابه إلى روم مديد المسلاسل، وألقاته أمام الأسود، كما أمر بالقبض على خسة نساء مسيحات من نطاكية، واستجبوابهن هكذا: من تعبدون؟ ولان تترجون الرهمة حتى تندفعون مادا إلى الموت؟!

دحيه: "نحن نموت من أجل المسيح يسوع، الذي سيعطينا الحياة الأبديـة بعدهـ «رج من هذا الجسد الفاني".

حيند غصب الوالى الوثنى بشدة، لكونه وثنياً لا يريد أن يسمع عن عقيدة الله مدة. وأمر بأن تلقى هؤلاء النسوة القديسات فى النيران، ثم أمر بجمع رماد السادهن، وإلقائه فى مرجل النحاس الذى فى الحمام العام، الذى كان قد شيده الداراة، وكان كل من يستحم فى هذا الحمام، يصاب بتيحة أبخرة تخرج منه، هـ على الأرض، فكانوا بحملونه بأقصى سرعة!! وكان كل من يرى ذلك ما حنى. أما المسيحيون فكانوا يفتخرون بياسم ربنا يسوع المسيح وعجدونه مع الدسم، ويسخدون من الدائنة،



عندما علم تراجان بهذه الظاهرة، أمر بتغيير مرجل النحاس، وخلع مواسير النحاس التى اختلط في النحاس التى اختلط في الدماد ووضعه في خسة تماثيل من النحاس، ووضعها في هذا الحمام. ولم يزل يتحدث باحتقار عن الشهداء وكان يقول: "أنهن لم يمن بسببي ولا لأجل إلههم، بل من بلا سبب".

فى هدا الوقت إستشهدت إبنته أدروسيس، وكذا يون إبنة الملك النيسل فيلاسانرون. مع كثير من العذاري الأخريات اللاني استشهدن بالنار بأمر هذا الشوير.

وحدث أثناء إقامة ترجان في أنطاكية، أن هذه المنطقة التي إضطهدت من قبل ثلاث مرات، وقاست من غضا اللهاء، وتزعزعت بزلزال أثناء الليل ... وليس مدينة انطاكية وحدها، بل أيضا جزيرة رودس التي حدث لها هرات ذات يوم بعد صياح الديك.

وحدث أن تجمع اليهود الذين يقيمون في مدينة الاسكندرية، وكذا سكان إقليم قيروان Cyrene، واقاموا لهم رئيساً يدعى لوكاس ليجعلوه ملكاً عليهم. وعندم علم تراجان أرسل ضابطاً يدعى ماركيوس تاربو، Marcius Turbo بحيش قوى يصحبه عدد كبير من الفرسان والمشاة، وكذا رافقه عدد كبير من الفرق عن طريق المبحر في السفن. وذهب هو بنفسه إلى مصر وأنشاً فيها حصناً به قلعة قوية لا يمكن الاستيلاء عليها. ومدها بالمياه الوافرة وسماها بابليون مصر.

ونعلم أن أساسات هذا الحصن، كانت من قبل قد شيدت بواسطة نبوخل نصر ملك مادى، والفرس هم الذين أطلقوا إسم حصن بالليون عليه. وكان ذلك فى الوقت الذى إستولى فيه على مصر بإرادة الله بعد تحطيم أورشليم، ونفى اليهود الذين قاوموا نبى الله، في مصر فإقترفوا ذنوباً فوق ذنوبهم.



فحاء بوخذ نصر إلى مصر، بجيش كبير وإستولى عليها لأن اليهود الذين فيها عاموا قد تاروا ضدد، وكانوا قد اسموا الحصن بإسم بلده بابل.

أما تراحان فجاء وزاد في ارتفاع سور هذا الحصن, وزاد أنية الحصن الأخرى، شما أمر بحفر قناة قصيرة العرض، لتوصيل مياه جيحون إلى مدينة Clnyrma خلنزما وتصل إلى البحر الأهمر، وسمى هذه القناة قناة تراجبان على إسمه، شم 'نتسأ هلمة أحرى في موف, وبعد كل هذه الأعمال مرض ومات في العام العشبرون من ملكه.

# الفصل الثالث والسبعون

وبعد موت تراجان حكم في روما إبن عم تراجبان، وهبو هدريبان، وقيد أسس هـ،ريان في مصر العليا مدينة رائعة أسماها أنصنا Antinoe محرفة عن Ensina. وبعد ذلك رفعه الكفرة إلى مصاف الآفة لأنه كان غنياً جداً، ومات ميتة عنيفة.

#### الفصل الرابع والسبعون

وخلف هدريان إليوس أنطونيوس بيوس، وكان إنساناً فاضلاً جيد الرعاية و لاهتمام بشعبه، وكان الرومان يدعونه قيصر، خادم الله، ويبدو أثناء حكمه رجلاً خيراً.

ويجمع المؤرخون، أنه أول من ألغسى العادات البالية والطالمة التبي كانت بجند الرومان قبل حكمه، فكان يقرر كل ما هو عادل. وقد كان الرومان يقترفون المظالم، ومسادرون نصف ثروة الأغنياء بعد موتهم لصاخ الدولة لذلك ما كانوا يستفيدون من الوصايا التبي يضمن به الأباء معيشة أبنائهم.

ولم يستطع من سبقوه أن يبطلوا هذا التقليد، ولكنه وحده إستطاع تغييره، فقور أن كل شخص له حرية النصرف فى ثروته، ويعطيها لمن يشاء. كما أنه وضع كشير من الإجراءات المنصفة والعادلة، ووضع وصادق على قونينين مطابقة للعدالة.

وجاء إلى مصو، ثم مضى إلى الاسكندرية حيث عاقب كل من أساء مخالفاً. وكافا الذين تصرفوا حسناً، لأن التساهج والوفاء، وطول الأناة كانت متأصلة فيه.

وأقام في الاسكندرية بوابتين في شرق المدينة وغربها، كما شيد في مدينة أنطكية أيضاً مسرحاً أسماه... وذلك بأحجار بيضاء احصرها من مصر العليا، وشيد أيضاً همامات، أكاديميات في كل مدن امبراطوريته. ثم عاد بجيش صخم إلى روف. وبعد أن يقى به بعص الوقت، مات في السنة النائثة والعشوين لحكمه، عن عمر يبلغ السابع والسبعون، تاركاً ثروته لإبنه مارك، وهذا الأخير شابه والده في فضائله وحسن استعداداته، هكان يعمل كل ما هو حق وعادل ومات على دين والده.

# الفصل الخامس والسبعون

كان خليفته ديسيوس (داكيوس) Dece الشرير، عدو الله اللذي نظم إضطهاداً عنيفاً صد المسيحين، وثبت الديانة الوثية وقوانينها الدنسة، حتسى يستاصلوا المسيحية من المملكة. ونتيجة ذلك سفك دم عدد كبير من القديسين، وكان يبحث عمن يعبدون الله الحق في كل مكان. وهذا الرجل الشرير حلب من الويقيا كثيراً من الحيوانات المتوحشة ذكوراً وإناثاً من الصحارى، وكثيراً من المعابن والزواحف السامة، ذكوراً وإناثا وأرسلها إلى المشرق، وإلى الجزيرة العربية وفلسطين. حتى إلى حصن كريزيوم لكي ينقض بهم على البربر الثانين.

حلف داكيوس رجل يدعى أورليان، وبعد جلوسه على العرش أعاد بناء سور ، وم، الذي كان متهدماً، في مدة وجيزة, وشدد على سكان روما حتى ينهوا هذا العمل، مشرفاً بنفسه عليه بكل همه وبدون كبرياء، وسن قانوناً منظماً للعمال، حبث أمر أن يقيدوا أسمائهم، حتى يرفعهم إلى المرتبة الأولى وبكرمهم في الامبراطورية ليخلموا الأباطرة.

وسمى الامبراطور العمال على اسمه الخاص، (أورليانس)، وسنجل اسماءهم في حل خاص، وهذه السجلات مازالت موجودة للان.

## الفصل السابع والسبعون

عند ترأس دقلديانوس لحكم مصر، اعترف به الجيش وهبوا لمساعدة ذلك المستند الأثيم مضطهد المؤمنين، المرعب الذي لا مثيل له. ولكن مدينسة الاسكندرية ومصر رفضتا الاعتراف به والخضوع لسلطانه.

هجهز دقلديانوس جيشاً عظيماً لغزوهم، بمساعدة معاونيه الثلاثة في الامراطورية، مكسيميان ذو الجنس الملعون، وكونستانس، وغاليريون.

مدما جاء إلى مصر أخضعها، وخرب مدينة الاسكندرية، ولكنه لم يقدر أن هد مها له تماما، إلا بعدما بنى قلعة شرق المدينة ظل فيها لمدة طويلة، وبجهد كبير وحسم ذو عدد وعدة، استطاع أخيراً أن يهزم مقاومة المدينة، بواسطة بعض من من المدينة الذين بينوا له مكاناً لمتوغل فيه. واشعل دقلديانوس النار في الاسكندرية حتى إحترقت تماماً، وصيرها تحت سلطانه، وكان مؤمناً بالعقيدة الوثنية، يقدم القرابين للشياطين النجسة، ويضطهد المسيحين، متشبها بالحيوانات المفترسة، كارها للفضيلة متحدياً لله، ومدعباً أنه إلله الإمبراطورية الرومانية. ولهذا فقد قصل كل الأساقفة، والكهنة، والرهبان، وقدل كثيرين رجالاً ونساء وأطفالاً، مستحدما أعدانه أكلى اللحوم البشرية، الذين ما مجم كل موضع، فسكب دماء عدد لا يحصى من القديمين، وبدون رحمة، كما هدم الكائس وأحرق الكتب الموحاة من الله، ومنذ الوقت الذي صار فيه دقلديانوس حاكماً لمصر. والذي استمر لمدة ٩٩ عاماً، بدأ اضطهاداً عاماً للمسيحين. في ذلك الوقت أرسل إلى الاسكندرية أمراً، يقطع رأس الآب القديس المطريرك أنبا بطرس خاتم الشهداء. كما أمر بقتل كل أساقفة مصر، الذين وجدهم متمسكين بالعقيدة الأرثوذكسية، وكل من يعيشون حياة مقدسة.

ارتی احدا استا

وكان الناس يعتقدون أنه عدو ليسوع، جاء ليقضى على العالم أجمع. كأنه مأوى للشرور ومصب للجرائم، وكان مساعدوه يتصرفون بنفس الطريقة، أذ كان مكسيميان يقرف جرائم كثيرة، ومكسميان الشانى اللذان كانت حكومتهما في الشرق كان هو الاخر، عدوا لله يقوم بممارسات بشعة، يشبه حيواناً مفترساً.

ولكن على العكس زميله كونستانس في حكم آسي، لم يقترف عملاً يلام عليه، بل كان يجب الناس ويعاملهم برفق. فقد أصدر مرسوماً رسمياً للمسيحين في كل مقاطعته، أن يتبعوا أوامر الله الواحد الحقيقي، ومنع إضطهادهم أو معاملتهم بأي نوع من العنف، أو مصادرة أملاكهم، أو مضايقتهم بأي وسيلة. أو أن يمعهم أحله من إحتفالاتهم الدينية في الكنائس، حتى يتيسر لهم أن يصلوا لأجله ولأجل حكومته.

ولم يمض ثلاث سنوات على إضطهاد دقلديانوس الجبار الذى شنه ضد المسيحين حتى موض موضاً شديداً وفقد عقله. واتخذ مجلس الشيوخ الروماني قراره، بخلعه من الحكم ونفوه في جزيرة مغطاه العابات، تسمى جزيرة فاروص واقعة في الغرب، وظل في منفاه بهذه الجزيرة، حث كان بعض المسيحين الهاربين من الإضطهاد، يقومون باطعامه بما يصلب به موده، وعاش في هذا المنفي إلى أن إستعاد عقله. وطمع في السلطة، فطلب من عس الشيوخ أن يرجعوه إلى القصو، حيث كان يقيم أولاً وأن يحتفلوا به، ويعترفوا عمل اطوراً كما كان، لكن الضباط في الجيش رفضوا طلبه، منضمين إلى المجلس وقالوا: "هذا الرجل الذي فقد عقله وأصابه الجنون ولذلك عزلناه، فلا نقبل أن نعيده ثانية".

فزاد إكتئابه نتيحة ذلك الحرمان، ولم يستطع أن يحقق رغباته، لانه عـدو اللـه، وسهدائه القديسين! فبات يزرف سيولاً من الدموع، وكانت المصائب تحيـط به من ال ناحية، وأظلم عقله أكثر فأكثر، حتى فقد بصره وفنيت حياته ومات.

وأما مكسيميان. فكان يمارس شروراً كثيرة أكثر من دقلديانوس، وكان مهمكاً في اعمال بشعة، بإيحاء من الشياطين، إذ كان يشق بطون الحوامل، ويقدم قرابيناً من البشر، والحيوانات للشياطين النجسة.

و عد منتين من موت أبيه شنق نفسه ومات ميتة شبيعة، بيد نفسه هو وليس بيما. اخر.

ومكسيميان الطاغية، وهو نفسه غالريوس، ولو أنه لم يكن يسمح بنفس الحرائم الدى إرتكبها دقلديانوس فى الشرق، وفى افريقيا وفى المدن الكبرى، وفى الاسكندرية ومصر وبنتا بوليس، إلا أنه كان يعامل الشسهداء القديسون ببلا رحمة، ان ينفى البعض، ويقدم الاحرين للحبوانات المفترسة، أو يقتلهم بالسيف أو يلقيهم لمي النار، كما كان يهدم الكنائس، ويحرق الكتب المقدسة، ويبنى معابد الأفحة التى دنت خربة. فلم يرحم النساء الحوامل اللأنى كان يشق بطونهم، ويحرج منها

الأطفال الذين، كان يقدمهم قرباناً للشياطين النجسين، وأخيراً كان يجبر كشيرا مس الناس على عبادة الأوثان. ولكن لم ينحو من عقاب الله. فأصيب في صدره بسعال مضنى جعله يتألم، وانتفخت أمعاؤه وظهر منها ديداناً خطرة، وأصبحت رائحة فحمه كريهة لا تطاق، حتى لم يقدر أحد على الاقتراب منه.

ولما لم يجد وسيلة تخفف عنه الآلام، أصبح فى موقف خطر، فكان يائساً من الحياة. فتحقق أن مرضه الذى أصابه كان عقاباً له من المسيح الإله الحق، بسبب تعذيبه للمسيحين، وبعد أن تيقن من ذلك، أمر أتباعه بأن يكفوا عن إضطهاد المسيحين.

فتركه المرض الذى عاقبه به الله، وإسترجع صحته بسبب هذا العمل الإنساني. لكنه بعد ما رجع إلى صحته، وبعد ستة أشهر من توبته، فكر من جديد في شن إضطهاداً على المسيحين وقتلهم، ونسى يسوع المسيح ربنا ومخلصنا، الذي كان قد شفاه من مرضه الخطير.

وأنشأ أوثانا جديدة في مدينة أنطاكية, مجاهداً في نشر أعمال الشياطين والسحر. ولكنه أصبه الإنتقام، إذ قامت ضده حرباً في أرمينيا، وسادت المجاعات كل أنحاء الإمبراطورية، فلم تعط الحقول ثمارها، وفرغت الصوامع، فإفتقر كشير من الأغنياء، ومات السكان من قلة الغذاء .. ومات الناس يتضورون من الجوع، والأنين والبكاء. ولكثرة الموتى لم يجدوا من يدفنهم. وحزن كل ولنيوا الغرب، وصاروا في حداد آسفين علني دقلديانوس وإبنه مكسيميانوس. حينتذ أرسل مكسيميانوس إبنه مكسينيتوس إليهم. وكان ابن الطاغية هذا مكاراً منافقاً منذ المداية، فأوجد لنفسه صيتاً حسناً وكان مجتهداً في خداع الناس في الوقت الذي كان يرضى فيه الرومان ويكرم ديانتهم، فأمر بأن يتوقف إضطهاد المسيحيين، مظهراً نفسه بأنه أحد خدام المسيح، متطاهراً بحب الناس جميعاً أكثر من سبقوها



لكنه بعد فترة ليست كثيرة إنكشف خداعه، وتحول مشل سابقيه إلى ذئب في د سه. بل أنه فاق أسلافه خداعاً، ورذيلة، فأصبح متوحشاً للنرجة لم يكن يسمح أي نوع من الشفقة والرحمة!

و ساء معاملة الناس، حتى إستنفذ كــل أنـواع الملـذات، فكـان يغتصب النسـاء ١١. وحات شرعياً. وكان يتاجر بهن ليس سـراً فقط ولكن فى العلانية. ثــم يرجعهـن يعد ذلك إلى أزواجهن.

ولبس ذلك فقط بل أنه إتبع الظلم والإستبداد، الذى قاسى منه شعبه، إذ أصدر الدارة ولبس ذلك فقط بل أنه إتبع الظلم والإستبداد، الذين الإستبداد المنظم، وبهذا قتل الافا عديدة من الاستحاص، حتى يستولى على ثرواتهم.

ولم يزل يقترف هذا المستبد مثل هذه الأعمال، حتى تحول كن سكان روما إلى المدر والمجر، معاملاً إياهم بغير طبيعة عادات هذا البلد. وعلى العكس من ذلك هذ كونت نس خادماً لله ذو سمعة طبية حكيماً في كل تصرفاته وحذراً.

ولأنه كان فاضلاً ومحبوباً، فكان كل الشعب يصلون لأجله، ويقدمون له الدور، مكرماً من كل القضاة والجيش والشعب، وهو الذي أسس مدينة بيزنطة، و ذاك يسلك بأمانه الطريق المستقيم.

نم مات ومضى إلى الله، تاركاً ابنه المشهور، أى قسطنطين المجبوب من الله، قال مشبعاً بالفضيلة ومكرماً، لأنه كان ولى عهد، وخليفة ذلك المحسن العظيم، وادما للثالوث الأقدس، ولما أصبح امبراطوراً، كان يتمم إرادة الله في كل وقت، وقال بحب كل مخدومي امبراطوريته، ويعاملهم برفق، وكان يسير طوال فترة حكمه وفرع وتقوى فصار عظيماً أمام الله الأبدى.



وكان جميع الجيش والشعب، يكرمونه لأنه كان محبوباً من الله، ومملوءاً نشاطاً وهماساً، وفي عهده أخذت المسيحية مكانتها وقوتها، وظهر التسامح والإحسان، والنور والحكمة، فأزال كل معوق من الطريق، دون استخدام العنف، وقد رعيته في عبادة الله. ولم يتوقف قط، بأن يأمر بإعادة بناء الكنائس. التي قد تهدمت، ولم يسمح بأن توضع العقبات في سبيل المسيحية، وعبادة الله المقدسة، التي تقدس بها ليكون ملكاً وقوراً فاضلاً.

وقد إتخذ له رفيقاً في الحكم في روما، وهو زوج أخته كونسنتيا ليسينوس، الذي لم ينتقص عن صفات قسطنطين الامبراطور الأمين صفة واحدة، لأنه قد أقسم بأن يصنع الخير، وألا يكون عدواً لربنا يسوع المسيح ولا لأتباعه.

حينئذ جاء من الشرق مكسيميان المستبد، والمتسلط عليه من إبليس. والذى كان قد إغتصب الحكم لنفسه، قبل قسطنطين الإمبراطور الأمين. ثم رفض أن ينفله المرسوم الصادر من قسطنطين، المحتوم بخاتمه. بل أنه في حقيقته كان يشسن الحرب، على كل البلاد والأقاليم الواقعة في حكم ليسينس، حتى مدينة القسطنطينية، دون أن ينجح في أن يستولى عليها.

فإتفق قسطنطين التقى، مع زوج أخته ليسينس، وإستعدا نحاربة هذا المستبد. وإتجه قسطنطين نحاربة مكسينيس، الذي كان مركزه في روما، وكذا ليسبنس ضد مكسيميان المستبد في الشوق.

عندما علم مكسيميان المستهادة بمسيرة قسطنطين خادم الله نحوه، أسرع محاربته مجتازاً بسفنه نهر ايطالي. ثم أقام جسراً متيناً قرب مدينة روما، لمرور انحاربين المنضمين معه. وذلك بإيحاء من تنبؤات كاذبة أعلنها له وحى شيطاني، وذلك لأنه كان يجهل أن معونة السيد المسيح كانت تسند قسطنطين التقى!

79

فعبر مكسينيس المستبد وفرسانه ورجاله نهر ايطاليا، عن طريق الجسر، للإلتحام بقسطنطين الورع وجيشه، ولكن هذا الأخير توقف على مسافة قبل أن يبدأ المعركة، وإنتظر حتى يرى ظهور علامة على إنقاذ الله له.

بينما تباهى الأعداء بقوتهم. ونام قسطنطين ليلته ملىء بالقلق والحنون، غير أنه رأى في حلم صورة الصليب المقدس في السماء، وعليه هذه الكتابة "بهدذه العلامة ستهزمه" فنهض في الحال وبدأ المعركة وإنتصر على خصومه، حتى أهلكهم عن آخرهم.

وأزاد مكسينيس قائد الجيش أن يهرب، مع جيشه إلى مدينة روما، لكن شاء الله، أن يسقط الجسر الذي عبروه فغرقوا هيعاً في الهوة، وقد فرح شعب روما وإبتهجوا فلاك المستبدين، وإرتدى مجلس شيوخ مكسينس وضباطه، وباقى جنوده، أبهى الثياب، وكل الشعب والفلاحين وأولادهم، خلوا الشموع المشتعلة وذهبوا بصحبة رجال الموسيقي، لمقابلة الامبراطور قسطنطين خادم الله، وليس شعب روما فقط بل كل المدن والأقاليم إبتهجت أيضا، وشعب مدينة القسطنطينية.

ولم يتكبر قسطيلين ولم يفتخر رغم إنتصاره، كما يفعل الملوك الاخرين. إنما على العكس أظهر كثيراً من التواضع والخضوع لله، شاكواً وممجداً لربنا يسوع المسيح. ملك الملوك ورب الأرباب.

ثم دخل روما دخول الظافر، فهلل له كل الشعب ومن كانوا هاربين من الموت اثناء المعركة جاءوا وخضعوا له. ومضى قسطنطين بعد ذلك إلى القصــر حــاملاً تــاج النصو.

ثم أخبر الشعب بالمعجزة التي إختص بها، والنصر الذي حققه عن طريق العلامة التي رأها في السماء، على شكل الصليب المقدس. ولدى سماع الشعب لهذه القصة صاحوا قائلين: عظيم هو إلــه لمسيحيين، الـذي خلص مدينتنا وشعبنا من أيدي المستبدين.

وأمر الملك على الفور، بعلق البرابي الوثنية، وفتح أبواب الكنائس في روما وكل المدن. وقام القديس سيلفسترس بطريرك روما، بالتعاليم الحكيمة، وتلقين الإيمان الحق للملك وحاشيته.

مضى قسطنطين بعد ذلك نخاربة الفرس، فإنتصر عليهم ومنحهم السلام، وعامل بلطف المسيحين الموجودين، وغمرهم بالهلايا، التي من بينها بوق كان يستخدم في التزمير أمام الملك. وإستبدل قضاة الأقاليم، وكل الوكلاء بموظفين مسيحيين، وشيد الكنائس الجميلة في كل الأقاليم والقرى، ثم بعث أمه الامبراطورة هيلانة المحبة الملائه، إلى مدينة أورشليم المقدسة، لتبحث عن خشبة الصليب المجيد، الذي كان قد على على مدينة أورشليم المسيح له المجد. وكان ذلك في عهد الأب القديس أنبا مقاريوس مطران اورشليم، ثم بنت هيلانة حيننذ كنيسة القيامة المقدسة رائعة، وأعادت بناء مدينة أورشليم بأكثر بهاء مما كانت عليه قبلاً. وما زالت قائمة هكدا إلى يومنا هذا.

بعد ذلك بنى الامبراطور قسطنطين، كنيسة رائعة الجمال ومدهشة بمقاييس كبيرة فى مدينة بيزنطة، وبعد أن إنتهى من بناء المدينة حماها بإسمه أى القسطنطينية، بعدما كانت تسمى بيزنطة. وكان الملك يحب الإقامة بها، وجعلها مسكناً للمسيح، وجمع أيضا الكتب المقدسة ووضعها فى الكنائس.

بعد ذلك هم ثلاث مائة وغَانِيه عشر قديساً في مدينة نيقيه وثبت الإيمان الأرثوذكسي، وبات مستحيلاً أن نعدد أعماله الجليلة والتي تحت في عهده.



كان هناك رجلاً مسيحياً من مستخدمي الدولة، وكان أكثر حكمة وتمييزاً، هـذ. كان يسعى بإجتهاد، لكي يبين عظمة الصليب، الذي علق عليه ربنا ومحلصنا يسوع المسيح له المجد.

وقام الثلاث منة والثمانية عشر أسقفاً، المجتمعين في نقية بتكريم الامبراطور قسطنطين، خادم اللم وامه التقية الامبراطورة هيلانة، وكرسوا فمما بناءُ خاصاً يليسق بكرامتهما، مسجلين فيه ما يدل على عظمتهما من البداية حتى النهاية.

ولا رأى مكسيميسوس المستبد، همذا الرجل الفاسد والطاغى أنه على وشك هجوم من ليستنيوس الذى كان يشارك الحكم فى الشرق، وكان قد قاد جيشه نحاربة مكسيمينوس. وعلم النهاية الهير سعيدة لحرب مكسيمينوس ضند قسطنطين خادم الله، وكيف هزم وإنتهى، أرسل مكسيمينوس رسالة صلح يطلب فيها السلام من ليكسيوس.

فأرسل ليكسنيوس رسالة إلى قسطنطين يعرفه بأن مكسيمينوس يطلب السلام، وأنه يقبل الايمان المقدس بالمسيح، متخليا عن أخطائه الشسخصية، وبأنه عقد ميناقباً معه افرد قسطنطين عليه برسالة يوافق أن يقبل مقترحاته، وكان مكسيمينوس يضمر فساد ضميره وخداعه وغساره، ولكن أخفى كبل ذلك ووجه خطاباً عكر لكبل الوكلاء الذين تحت سيطرته يجمعهم فيه من مضايقة المسيحين، ولما تلقى أتباعه هذه الرسالة عرفوا كل شيء، وفهموا أنه لم يعمل هذا من تلقاء داته، ولكن خضوعاً لربائه المتسلط عليه. فلم يحترموه الأنهم علموا أنه كان فبلاً يسب القديسين.

وأما الاهبراطور قسطنطين، فلم يكن يمانع المسيحين المكومين من عقد المتماعاتهم، وبناء كنائسهم، لكنه أكثر من هذا كان يهتم بأمانه بالديانة المسيحية هاضل في سبيلها، وكان يهرب من الوثنية، وكان يحرض جميع الرؤساء مأن يدعوا الكنيسة المسيحية في سلام.

كان هدك رحل يدعى حيلاسيوس، من مدينة مدريمي (مرمسمي) الواقعة على بعد ميل من دهشق. كان يتوسط جمع من الوشين، من سكان هليونوليس اللساب وكانوا فد احتمعوا في المسرح، وأحصروا بعض المنظين وأحضروا حوص كبر من المحس، وسكوا فيه مياه نازدة، وبدأوا في تقليد من يعملون من المسيحين، فحد، أحدهم وعضى في الماء مثل المعملين، وبعلما خرج أليسود رداءاً أبيضاً، ولكم بعد دلك رفض أن يقلد ويمثل هذا المدور من جديد، إذ أعلن أنه مسيحي وأنه يود أن يقل المهام المسيح، لأنه عين معجزة عظيمة في الوقت الذي كانوا يستحرون في من المعمودية المقلمة هكذا، وتركهم ومضيى، فياغتم كل الحاضرين وغصب لأبهم كانوا وثبين، ثم نزلوا من المسرح وأمسكوا هذا الرجل، ورجمود برخص وقصي مات، وبال إكليل الشهادة العير الفاني، وحملوا هذا الرجل، ورجمود برخص وقصض والله مع عدد كبير من المسيحين، وحملوا جسده ودهوه بالمدينة في الكان الذي وصع فيه جسده هذا كان يدعى حيلاسينوس رحمد الله

أما مكسيميان الشرير فلم يتخل عن أخطائه الشنيعة، ولم يتأثر ندوج الشوى التي إقتناها الأباطرة الأنقياء معاصروه، الذين عاشوا بتقوى مستترس دخكمة والعلم. إدكن هذا المستبد مملوكا للشيطان وكان يضلله، ولما لم يكن بنن بسلطان بدون حدود فكان خاضعاً للأب طرة، ولم يكن حراً في إحتبار ما بدسه بالصحة لذلك كان يتطلع إلى محاربة الأباطرة أحياء المسيح. وبدأ في كسر الإتساق الذي كان قد عقده مع ليسيانس وحاول أن يعمل على تخويفه وإهلاكه، لأسه كن عنياً ومتغطرساً فلم يعمل غير ما يقوده فكره الخاص، وحرص الشعب منبراً لكن الأقاليم النابعة لقاطعته.

وبإيعاد من الشياطين الذين كانوا يسيرونه، جمع آلاف الرحال لكي يحارب الأباطرة الأتقياء. ولكنه بمجرد أن بدأ الحرب ضاهم، حتى عطلته قوة الله وشاك



تفكيره، فإستطاع لبسيانوس أن يهزمه، وقتل كل المجاربين الذين كان يعتمله عليهم. وشتت ضباطه حتى إستسلمت بقية الفرق الأخرى، وجاءوا إلى ليسيانوس خاضعين تحت قلعيه.

عندما رأى مكسيميانوس ذلك فرع لأنه كان جباناً، وترك ساحة القتال خجلاً، وهرب راجعاً إلى مقاطعته. وصب جام غضبه على كهنة الأوثان وعلى مقدسالهم، وأمر بقتلهم مع السحرة الذين كانوا أقنعوه بالأنظمة الخلابة والمضللة، بعدما تيقن بوضوح كذبهم، فلم يقدروا أن يقوموا بمساعدته في الحرب، ثم أمر بقتلهم أيضا خاصة أنهم كانوا يرتكبون أثاماً شنيعة، وأنكر قوة الشياطين التي كانت تسيره.

لكنه كان ضعيفاً وغير قادر أن يمجـد إلـه المسيحين، إذ كـان يرفـض الحكمـة والبركة، فلم يسع لسلام قلبه.

ثم أصدر ليسيانس أمراً بمحاربة باقى الخصوم الدين كانوا ما يزالون. وهذا حدث فى السنة العاشرة لإضطهاد المسيحيين، الذى تزعمه والد مكسيميان، ودقلديانوس عدوا الله.

وفى هذا الوقت لم يبد مكسيميان ندماً صادقاً، ولا طلب أن ينال سلامة بعد هروبه من ساحة القتال، وأصبح فريسة لحزن عميق، وأصابه الله بمرض خطير، فأكلت نيران هذا المرض جسده، فإشتعلت فى بطنه، وتآكلت أطرافه وبرزت عظامه، وهلكت أمعاؤه وغير المرض منظره، وإنخلعت عينه من شدة الآلام وفارقت روحه جسده ...

وهكذا إختفى أعداء الله الثلاثة أى دقلديانوس وأولاده الاثنين. وقبلما يموت مكسيميان، فهم أن كل ما حدث له كانت نتيجة شروره التى مارسها ضد المسيحين القديسين وثورته ضد المسيح.

تاريخ العالم القديم



واستولى ليسيانس على الشرق وأخضعه تحت سلطانه وكذا بقية الأقاليم الجاورة، فياتت الكنيسة في هدوء وسلام، حيث أنشأ الأبنية الدينية وتلألأت الكنيسة بنور المسيح. ولم يستمر الوضع هكذا، لأن إبليس الشرير الذي يجول مشل أصلا يريد أن يبتلع بمكر، ويبحث دائماً عن إغراء المؤمين وضلالهم، قد أضل أبضا ليسيانس وجعله ينسى كل أعماله المجيدة السابقة، فإنجه لارتكاب أعمال من عمت أيصارهم، مع أنه كان قبل ذلك غيوراً في طاعة الله، ولم يتبع طريقهم الردىء، ولم يكن معادياً للإمبراطور قسطنطين، ولكن بات قلبه غير راضياً عن الحق، كما كان ولكنه تناسى العهد والقسم الذي أقسمه، والإتفاق الذي إتفقاه معاً.

فادرك الشر وبيت النية لقتل قسطنطين الامبراطور الفطين، لكن المسيح الإله الحق أفسد خطته، مع أنه كان فيما مضى قد مجد وعبد يسوع لمسيح، فلما جحده أسلمه الرب يسوع المسيح إلى موت قاس بدون رأفة لأنه إرتكب حمقاً.

ظل ليسيانس في إضطهاد المسيحية، يهاجم قسطنطين الورع، وبدأ أيضاً في إغلاق الكنائس وهدمها. وقتل المؤمنين القديسين وعزل وتجريد المسيحين المؤمنين المذين كانوا بين جنوده من وظائفهم، ومارس ضغوط على الأغنياء، وأقام وكلاء عنه في كل المدن والقرى، ليمنعوا الشعب من مجارسة طقس الله المقدس الا وهو صلاة المسيحيين من أجل قسطنطين الامبراطور الأمين. فأجبرهم على ترك طقس الله ومجارسة طقوس العبادات المزيفة، مسترسلا في إرتكاب العديد من الأعمال الإجرامية. ولم يكف قسطنطين الملك عن تمجيد الإله الحق وعبادته. فجمع جيشا كبيراً تحت قيادة كريسس (Crispe) قيصر الذي كان قد عينه، وكان شجاعا، حسن الرعية نحو رجاله، وخادماً تقياً لله. فجمع جيشه وسيار مقابل أعداء الله. يرشدهم ويقودهم ربنا ومحلومنا يسوع المسيح، وقوته غير المنزعزعة.

و كان قسطىطين مستعدا أن يدافع عن الدين المقدس الذي جحده هذا المستبد المسوس، بالرغم من أنه كان زوج اخته، ليخدم المقدسات المزيفة. فهرع قسطنطين التي بعاقبه، فطرحه على الأرص، وحطم كل جيشه في مذبحة رهيبة.

و كل هذه المصائب أصابت ليسينوس، لأنه أنكر المسيح وكسر العهد الذى فاستولى فالمعه على نفسه، وخالف العهد الذى كان قد أبرمه مع قسطنطين، فاستولى في ملطي على قسمه وضمه لامبراطوريته، فملك على الشرق والغرب شالاً ويميناً. وحان فسلام مع كل العالم، وكان مباركاً من الكل، وكان يدافع عن ادره امبراطوريته كما يحق، حتى أن جمع أعدائه خصعوا له وإعترفوا بقوة ربعا والاساسا يسوع المسيح ابن الله الحقيقي، ثم رفع إبساه كونستان وكونستانس، الى الماطرة وأعطاهما كرامة ومجداً، ثم مات دون إضطراب أو أسى، لأن ربنا عن المسيح الإله الحق. كان يحفظ إمبراطوريته حتى الجيل الشالث، وكسان المعيد يشبه أباه، إذ كان يتبع الطريق الصحيح حتى نهاية حياته، فكان ابن فروص الفصيلة، وبعد موته عرف سكان اليمن الله، وإستناروا بنور وبهاء المهيع له انجد.

و أنان ذلك بتأثير حياة إمرأة تدعى ثاؤغنسطا كانت راهبة عذراء، وإحتطفوها مردرها الواقع في أراضى الرومان، واخذت أسيرة حيث قدمت لملك اليمن، و هذا مدد المسيحية موهوبة بدرجة عالية بفضل ربنا، وكانت كثير من حالات الذا تحدث على يديها، وقد هدت ملك الهند نفسه إلى الإيمان الصحيح، فأصبح المنا بقدونها، وكذا كل سكان الهند، ثم طلب ملك الهند من الامبر طور ألتقى المربوس ان يرسل فم أسقفاً، لانهم أخروه باهتدائهم إلى الله، واعتناقهم الإيمان المدى، فإمتلاء الامبراطور فرحاً عظيماً، وأرسل إليهم مطراناً قديساً يدعى المربس الذي شجعهم وقواهم وعلمهم الإيمان بالمسيح إلهنا، حتى أصبحوا مهيئين المهم دية الذي هي الميلاد الثاني.



كان هذا كله بعصل صلوات هذه العدراء القديسة توغيسط، واتحد كريم يسوع المنبح، الذي وحده يصنع المعجرات ويحفظ الأمانة للدين ينتظرونه. كل هذا حدث في الهند.

وفي الواقع أن سكان هذه المسطق، قنة إستقلوا رجالاً سيل المولد بدعتي افروديت. من الهند أصلا، وكانوا قد رشحوه مطرانا، فعين ورسم من قبل أنسيوس الرسول بطريرك الاسكندرية. هذا جاء وقص على الأب البطريرك. أن هؤالاء من تقلوا عطية الروح القندس وحصلوا على سلام تنام لنوسهم، بتصبل المسودية المقدمة وأصبحوا مستاهلين فأنا العمل.

ام عن الإمراطور فسططين حيب المسيح، فكان يرافقه ملاك مير مس رس. وكان يقوده ويعرفه إرادة الله، ولم يعارقه أبدا إلى يوم محاته، وكان يوقط كر سرم ويقيمه للصلاة المله، ولم يحدث هندا لأى اصراطور أحر، ولا رؤية عجر سامر المسماء، فإن قسطين مات بارا شاكرا الرب ودحل الراحة، وله تدكر أبدي

# الفصل الثامن والسبعون

وبعد موت فسطيطين الكبير قسموا إمبراطوريسه بين أسانه التارسي كوستان. قسطنطين، كوستاس، وإقسموها بالقرعة. فكان نصيب كوستاس سب وتسم حكمها، وكان نصيب فسطنطين القسطنطينية. فأستقر في مقر والده ام كوستان فحكم روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، ولكس نشأ العداء بن كوستان، وقسطنطين بسبب تقسيم الامبراطورية وتبعاتها، وكان كوستان هو الأضعر ووص بهم العداء إلى استحدام الأسلحة في الحرب، حتى مات قسطنطين في المركة، وأن كونستانس فحكم في بيزنطة التي هي القسطنطينية، وحلال فترة حكمه طهرن بدعة أربوس، فقبل بدعته وأصبح أربوسياً. وبعد إرتبداده هذا، هاجم سورا أراكيوس ملك الفرس الامبراطورية الرومانية، واستمرت الحرب طويلاً بهده أراكوس ملك الفرس الامبراطورية الرومانية، واستمرت الحرب طويلاً بهده

ه في النهاية عقدوا صلحاً وأصبح هناك سلام وصداقة بين الامبراطورية الرومانية وقارس.

وبعد عودة كونستانس إلى بيزنطة، بني جسراً على بهر بيرام في سيسليا وهو اله عجيب.

وحدت أيضا في خلال حكمه أن المدينة الشهيرة نيقية التي إشبتهرت بالثلثمائة الماسبة عشر اسقفاً، قاست من زلزال مخيف بسماح من الله، لكي لا يستطيع أن رسم الأريوسين بها، ويفسدوا الإيمان الأرثوذكسي المقدس، الذي وضع بواسطة الشدا القديسين الثلثمائة والثمانية عشر أسقفاً الذين إجتمدوا بها سابقاً، في عصر المطن الكبير ذو الذكري العطرة، إن غضب الله الأن هو الذي منع الأريوسيين مل الاجتماع فيها.

الهرت بعد ذلك إشارة الصليب المقدس في السماء وفي وضوح النهار، في المارات بعد ذلك إشارة الصليب المقدس عند وقبل وصول الانبا كيرلس مناء بن أورشليم، والمطارنة الذين كانوا يصحبونه. حينتذ كتب الأنبا كيرلس المطارنة الذين معه، خطاباً إلى كونستانس بخصوص هذه الظاهرة العجيبة والمعجزة المذرى التي حدثت.

واما الامبراطور كونستان، فكان مليئاً بالغيرة بالنسبة لعقيدة والده، ومرتبطاً العماد لله الله متشبها بإعان أخيه، الذي مات في الحرب، وكان يلوم أخوه الله، كان يحكم في آسيا، لانه لم يحفظ الإيمان الذي تسلمه من أبيه قسطنطين البر، عان أحاه هذا قد أصدر عدة مراسيم ضد أثناسيوس الرسولي البطريسوك لا حدري، وكأنه خلف والده على عرشه، لكى يرضى الهراطقة أي الأربوسيين، الدال الكواهية والعداء، تفرق بين الاخوين الأباطرة كونستانس، وكونستان، ولم نسهما موت أخيهما فقط، بل لأن كونستانس لم يتبع طريق أباه في الفضيلة



والإيمان، في الوقب الذي كان القديس أثناسيوس بطريرك الاسكندرية قديس يسلك في الحق، الذي يكرهه كونستانس اللذي كان يغضب ربنا يسوع، وهذا جعل كونستان يزيد كراهية لأخيه.

بسبب هذا مات كونستان الذي عاش يحسب قلب الله، وهو ساخط على أخيه كونستانس، بسبب أفعاله المشينة. وبعد موته أرسل الامبراطور كونستانس، ضبطا ومعه أمراً بقتل القديس أثناسيوس أمير الكنيسة الشهير، الذي كان حتى ذلك الوقت محمياً من كونستان ضد مكايد أخيه الردئية، ولخوفه من أخيه كان يحفى أفكاره الاجرامية, فبعد موت كونستان كشف عن أفكاره الدفينة، وأراد قتل البطريرك. ولكن يمين الرب العالية، حمت القديس أثناسيوس الذي هوب مختفياً.

وأما الضابط المرسل مع قواده ليقبض على أثناسيوس الرسولي، فكان من أتبع ما ماني، فقام ضد المسيحين يسبهم، حيث لم يكن الأربوسيين فقط هم اللدين يقلقون الكنيسة، بل كان هناك المانيين، الذين أخذوا يضطهدون المسيحين أيضاً، وكانوا يقومون بالثورات والمذابح ضدهم.

وبعد ذلك قام قائد رومانى قوى، بثورة ضد مدينة روما يدعى مجنينس فإستولى على الحكم. 'فى وقت غروب الشمس' (صحتها إستولى على امبراطورية الغرب كما يذكر سقراط). وبدون إذن من كونستانس مضى إلى أوربا، وقام بحرب ضد كونستانس وكان نتيجتها سقوط عدد كبير من الضحايا من الطرفين. ووقع ماجينيس المغتصب أخيراً ومات، وإنتصر كونستانس وإستولى على كل أملاكه.

لكنه بعدما إنتصر لم يعط الشكر للسه، مثل ما كان يفعله الأباطرة المسيحين. الذين سبقوه، فكان مرتبطاً بعقيدة الأربوسيين.

وجمع كونستان مجمعاً من الأساقفة المنشقين في ميلانو أي في ايطاليا، وهؤلاء المنشقين الذين رفضوا الايمان المستقيم وأنكسروا ديانة الشالوث الأقسس. وأجبرهم



على كتابة حروم على أثناسيوس الرصولي بطريرك الاسكندرية من الأسوار المقدسة و هذا على بقية الأساقفة التنابعين لـه. وها هيي أسماء الذين نفاهم صع أثناسيوس الرسولي:

- ب ليبير بطريوك روما خليفة يوليوس
  - المجاول Gaules بولان قائد الجول
    - ◄ دنيس قائد إيطاليا
  - الوسيفير قائد جزيرة سردينيا.

وعين أوجزنتيوس الأريوسى أسقفاً لاقليم ايطاليا. ونفى كونستانس أيضا الشيخ الحلل وأب الاعتراف أوسيوس Osius مطران الغرب، وطرد أيضا ونفى الآباء المسين الذين حضروا مجمع نقيه عن كراسيهم. ولما جماء الامبراطور كونستانس الم روم، جاءت النساء ترجوه بإعادة البطريرك ليبير من المنفى، فاعاده إلى روما، الخربعد عودة البطريرك ليبير، فإن فليكس التابع له كان قد إتصل بالأريوسيين، احد به بطويركا بعد طرد سيده، لذلك لم يكن راضياً بإعادته، وعامله بجفاء محمد، وكعدو له, فطردوه من روما ونفوه أيضاً في الغرب.

وارسل كونستانس غلليوس Gallus إبن أخيه من الشرق أنساء الليل. وكان قالليوس مسيحياً حقيقياً إذ كان قد حارب ماجينيس وقتله. ثم عاد بعد ذلك إلى الدستنظينية، وعينه كونستانس إمبراطوراً لروما وأرسله ليقيم فيها.

و بعد وصوله غادر جوليان أخروه ذو السمعة السيئة إقليم بيثينها، وذهب إلى اله سطنطينية وظل إلى جوار الامبراطور كونستانس، لكن كونستانس كسان قد أمر الدل العديد من أهله. مما جعل جوليان يخشى أن يفترى عليه أيضا وهو بجوار الامبراطور.

= \\.

ولو أن جوليان من قبل قد أقام في كنيسة نيقوميديا بصفة قارىء وفي الوقت نفسه كان محارباً شجاعاً إلا أنه كان مضطرباً بسبب ما حدث من الوساوس من جهة العقيدة المسيحية.

وكان جالوس يحكم في روما بـــارادة الإمــبراطور كونســـتانس، الــــذى كــان هـــو زوج أخته، وكان يحبه، لكن لم يعش إلا فترة وجيزة ومات.

ولكننا نرى أن جوليان بعد ذلك إنضم لجيوش الرومان، وكف عن قراءة الكتب المقدسة، وترك شعر رأسه يكبر، واصبح قائداً كبيراً، ثم عين امبراطوراً فى أوربا، طبقاً للتقاليد المسيحية. بأمر الامبراطور كونستانس، لكنه لم ينتظر حتى يوضع الناج الامبراطورى على رأسه طبقاً للتقاليد.

ثم ضل جوليان بسبب الايحاءات والسحرة، وأصبح خادماً للمقدسات الخاطشة. متطلعاً للمراتب العالمية، وأوجد عداوة بينه وبين الامبراطور كونستانس.

وبد يحول المؤسسات المقدسة إلى مساكن للشياطين ومعابد للأوثان. وكان الوثيون يضطهدون المسيحين المساكين، وكانوا يذلونهم بالسخوية والاستهزاء، ويجردونهم من أملاكهم ويقتلونهم، ويسومونهم بكل أنواع العذاب، والاساءة ليس لمدة قصيرة بل لزمن طويل، كانوا يزارون عليهم كالحيوانات المتوحشة، وحدث في ذلك الوقت أن أحضر عابدوا الأوثان حطباً لكي يحرقوا جسد القديس يوحنه المعمدان، لكن تدخل ربنا يسوع المسيح أفسد خطتهم، فهرب هؤلاء الناس الأشرار منزعجين من رؤيا مخيفة.

وكان حضراً في هذا المشهد بعض من شعب الاسكندرية فحملوه وسلموه سراً الى القديس اثناسيوس البطريرك. وقبل هرب القديس أثناسيوس سلمه إلى قاضياً من كبار سكان المدينة وإنتمنه عليه، وهذا وضعه في منزله.

وقد عرف هذا السر عض الكهنة، والقديس البطريرك ثناؤفيلس الثالث بعد للسيوس، والذي كان موجوداً آنذاك عند نقبل جسد القديس يوحننا إلى لاسكندرية، وكان قارتنا وابصاليتيا، وخلف القديس أثناسيوس البطريرك الأنبا طرس، الذي خلفه أيضنا أخوه تيموثاوس الأكتموني أي المسكين، وحلف هذا الاحير البطريرك ثاؤليلس الذي هذه المعبد المسمى (....) وحوله إلى كنيسسة. وهي لكير والمعجيم ذو الأبهة. وقد كرسها البطريس ثيؤفيلس باحتفال عظيم، لحون موضعا لجمد القديس يوحنا المعمدان.

وأمر البطريرك بوضع جسد القديس يوحنا في قبر شيد خصيصاً وسط الكنيسسة ١٠١٠ إحتفالاً كبيراً بهذه المناسبة، وصار شعب المدينة فخورين ببطريركهم وغمروه المديح والثناء,

#### الفصل التاسع والسبعون

بحكى عن القديس تاؤفيلس بطريرك الاسكندرية، أنه ولمد من أبوين مسيحين في مدينة الفرعون منفيس. وكانت تسمى أركاديا فيما مضى.

وبيتم مند طفولته الناعمة مع اخته الصغيرة، وكانت له عبدة أثيوبية كانت ملكاً له الديه، وذات يوم عند بزوغ الفجر، أخذت هذه العبدة الطفلين من يدهما، وقدتهما إلى معبد المقدسات النجسة، وهو معبد أرطاميس وأبللو، لكى تجعلهما بعدان بطقوس الوثيين الخاطئة.

وحدث عندما دخلا هذن الطفلان إلى المعبد، أن الأوثان وقعت على الأرض وبهندت. عندئذ خشيت العبدة من إنتقام كهنة الأوثان المرعبة، فهربت بالطفلين المصت بهما إلى (نقيوس).

وهناك في نفيوس خشيت أن ينكشف أمرهم، فيسلمونهم إلى كهنة الأوشان، فه ن بالطفلن إلى مدينة الاسكندرية، منقادة بذلك بالهام إلى مقدس. حيث أنها نالت عفواً من الله، وندمت وأخذت الطفلين وأدخلتهما إلى الكنيسة ليتعلما العبادات المقدسة التي للمسيحين، وكشف الله في الحال للأب القديس أثناسيوس بطريرك الاسكندرية حال دخوهم الكنيسة، حيث وقصوا في لكان الذي بالقرب من المبر، فأمر القديس اثناسيوس بالتحفظ على هؤلاء الثلاثة، الذين حضروا حتى نهاية القداس. وبعدها إقتادوهم إليه، فاستجوب العبدة بهذه الكلمات: لماذا تصرفت هكذا؟ لماذا لم تساعدك آفتك الخالية من العقل؟ بل بلوي على العكس عندما رأت أولاد الكنيسة، وقعت على الأرض وتكسرت؟! للذلك فمنذ الآن هذان الإبنان ملكي.

فأندهشت العبدة من كلام القديس! سيما لما رأت أنه عرف سر ما حدث فى المعبد، فتحرجت ورأت أنها لم تقدر أن تخفى ما فعلته، فقامت وخرت عند قدميه، وطلبت منه الصفح، ثم طلبت أن يعمدها. فعمدها القديس فإستنارت بالنعمة وأصبحت شخصاً جديداً.

ثم أرسل الأب البطريرك البنت الصغيرة إلى دير العندارى لتحفظ فيه إلى حين زواجها، وبعدها تزوجت رجلاً من المحلة (وهي مدينة شال مصر كانت تسمى قديما "ديدوسيا") وانجبت القديس (كيرلس) الكوكب العالى الذى أضاء فى كل مكان بتعاليمه، وهو اللابس الروح القدس وأصبح بعد القديس ثاؤفيلس خاله بطريركاً.

أما القديس ثاؤفيلس، فحلقوا رأسه وجعلوه مع الأغسطسيين، وتربى بعناية كما يتربى القديسين، حتى كبر وأصبح شاباً حسب قلب الله، وتعلم كل كتب الكنيسة الموحاة من الله، وكان متقنا كل نواهيها.

وبعد ما نال رتبة الشماسية، إمتلاً غيرة لديانة ربنا يسوع المسيح وسلك بقداسة وبر، تمنطق بالكرامة، وإرتدى الوقار الذى للرتبة الكهنوتية العظمى، فجلس على عرش مار مرقس الإنجيلي في مدينة الاسكندرية عندما سيم بطريركاً. فأنار كل

- AT

الديمه بشعلة ايمانه المقدس، وإستطاع أن يجنب كل بلاد مصبر، من عقيمة الأوثمان الم دوله. فلم يسمح بأى عابد للتماثيل أن يكون له إقامة، وهكذا كان قد تنبأ عنه الدايس أثناسيوس الرسولي.

### الفصل الثمانون

... وليوس البائس في تشييد معبداً لليهود في أورشليم، والذي كان قـد هدمـه (م. ١٠٠٠)، وقدم فيه القرابين، لأنه كان محباً لسفك الدماء، لكن ربنا يسوع المسيح له الد. انظل كل مساعيه فقشل كل ما كان يشرع فيه وما كان يأمر به.

و ل سابور ملك الفرس، الذي كان مسالماً، لذلك كان يدفع الجزية للامبراطور
 على عب الله. لكنه قام بحملة نجاربة الرومان. في هذا العصر الذي ختم فيه
 المديس الشهيد حياته المقدسة.

فحدث أن الامبراطور جوليان عدو الله، مصطحباً أتباعه من السحرة والمادعين، بعدما قدموا الذبائح للآلهة في مدينة تدعى كاسباس، الواقعة على أرض المادعين، بعد ستة أميال منها، والتي كان بها تمثل أبوللو، تقدم بالمسير بجيشه الرماني لمهاجمة الفرس، فمر بالقرب من مكان منعزل، لكنه وجد فيه كثير من الرماني يتالون شفاءهم الله من عدمة القرس خادم الله.

د ال الامبراطور: لما كل هذا الجمع؟ فأجابوه: هنا راهب يعمل المعجزات الى المرضى. لذلك جاء كل هؤلاء لينالوا البركة والشفاء على يديه وهم

استشاط جوليان غضباً، لكنه أرسل جندياً إلى القديس دوميس يقبول له:
 الدا فست في هذا الكهف لترضى ربك، فلماذا إذن تحاول إرضاء النباس الآن، تم
 الداليجة التهديد: لماذا لا تختفي؛ فأجاب القديس: لقد سلمت روحي وجسادي

فلدى سماع الامبراطور لهذه الكلمات، حتى أمر بعيط أن يسدوا باب المغارة على القديس، وظل مغلقاً حتى تنبح القديس الشيخ فيها! هكذا انتهت حاته المقدسة في الثالث والعشرين من شهر Hamle فنال الإكليل الغير المضمحل في ٢٣ مارس، وسجلت حاته ورسمت أيقونه مباركة له.

ولم يمض وقتا طويلاً حتى أصيب هذا الامبراطور المستبد جوليان بعقاب من الله. فحين مضى نحاربة الفرس عابدى الاوثان مثله، مضى إلى هناك دون عوده، فلم يبصر الامبراطورية الرومانية ثانية، هذا بعكس منا أعلن له المشعوذين بقوضم: "اجتمعنا نحن الآفة، وقت دخولك النهر لمساعدتك".

فخدع هذا البانس بكلامهم، ولم يستطع أن يقول شيء أمام كلامهم اللين المخادع.

وكانوا يسمون ذلك النهر "نهر النار" بسبب وجبود الحيوانات المقدسة فيه. وظل هذا الاسم حتى الآن.

وكان جوليان ملتصقا بالشر، لدرجة دعى نفسه بالقاوم لكلمة الله فاصبح عدواً لله الخالق له المجد، فوضع رجاؤه في العبادات الخاطئة، وكان يستشير الجن والشياطين، وكانوا هم بدورهم يضللوه بمشوراتهم الباطلة، مع انهم كانوا عاجزين عن إنقاذه، بل كانوا يربكون عقله بأفكار مشوشة.

فصار عدواً لربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل دمه لأجل جميع الناس، وهو الذي ثأر لخدامه المسيحيين من أيدي أعدائهم. اهد سفك جوليان دم عدد كبير من المسيحيين خالال حكمه، ونظم إضطهاداً « الله مند كل الذين يذكرون اسم يسوع.

وسما كان هذا المخادع يستعد شحاربية الفيرس، جماءه الانتقام الإلهي من ربسا و ع المسيح، إذ قُتل بيد خادمه هاركوريوس الشهيد.

وقد رأى باسيليوس اللاهوتي أسقف سيزاريه الكبادوكي حلماً، في اللياة التي هذا المستبد، فرأى السسموات مفتوحة وربنا يسوع المسيح جالساً على مرا عدد، ثم نادى بصوت عظيم "ياماركوريوس سوف تقتل جوليان عدو المؤمنين و درعاً لامعاً، ومزيناً بالورود، ولدى سماعه أمر ربنا مرا كوريوس واقفاً يرتدى درعاً لامعاً، ومزيناً بالورود، ولدى سماعه أمر ربنا مرا إحتفى لحظة، ثم ظهر برهة، واختفى للمرة الثانية.

وسنيقظ الأب الأسقف مرعوباً، خاصة أن جوليان كان يكرم القديسس المستيقظ الأب الأسقف مرعوباً، خاصة أن جوليان كان صديقين حميمين منذ طفولتيهما، وتعلما معاً، وكان باسبليوس المنطقة عن إرسال الخطبة، ولكن جوليان لم المنطقة ولكن جوليان لم المنطقة ولكن جوليان لم

لم دعى الأنبا باسيليوس كهنته، وبعض المؤمنين المتدينين لصلاة نصف الليل، بعد الجداء الخدمة في الكنيسة، وبعدها قص عليهم الحلم الذي رآه، ثم ختم قوله بهذه المدره "هل حقا يكون جوليان قد مات؟!! فإضطرب الأكليروس والشعب من هذا الدار وطلبوا من الأب الأسقف إن يكتم الأمر حتى يصبح الخبر أكياءاً.

اخر رجل الله لم يصمت، بل على العكس أشاع الخبر، ولم يخف شيئاً، أأنه وثق
 اعلنه له ربنا يسوع المسيح.

ولم عض الوقت الطويل حتى أذيع فى كل الأقاليم نباً موت جوليان الجبار، الذى انهى الله حياته على يد القديس الشهيد مارقوريوس، فأصبحت رؤيا القديس السهيد مارقوريوس، فأصبحت رؤيا القديس السيليوس حقيقة!

مات أذاً هذا الجبار الذي كان يقود جيشه الى الدمار، ويعرضه لكل انواع لآلام.

حدث مرة أنه أمر بقطع أنوف اثنين من الفرس اللذان كاند يقومان بمقام المرشدين للجيش، لكنهما بمكر قاداه في المصحراء والجيال حتى تاه في أماكن خالية من الماء، قاصداً ملاقاة الفرس، فهلك الجنود الرومان في تلك البقاع من الجوع والعطش والتعب. وهكذا استخدم الفرس المكر والخديعة حتى قادوا جيش الرومان إلى المدار.

ولم يفهم جوليان مما حدث أنه عقاب ظاهر من الله، بل قضى كل حياته البالغة نحو أربعة وثمانون سنة كلها في الأعمال الاجراهية.

بعد موت جوليان إجتمعت كل الفرق الرومانية، لتعلن عن اختيار امبراطورا جديداً. وقد وفقهم الله بمعونته على اختيار (جوفيان) اللذى كسان مسيحيا ارثوذكسياً، وخادماً تقياً غيوراً فيمالله. ولم يقبل في بادىء أمره أن يكون المراطوراً، غير انه اختير رغماً عن إرادته، إذ كان برتبة جنرال، وكان كبير القواد.

وقد نودى به اميراطوراً، وحصل على تاج الاميراطورية. وقبلما يمارس جوفيات عمله، صعد على مكن مرتفع، ووجه خطابه الى الشعب، والجيش بصوت عال قائلا: "إن كنتم تريدونني اميراطوراً عليكم، يجب عليكم أن تكونوا مسيحين هثلى، أى آمنوا بيسوع المسيح، واتركوا عنكم الأفقة المزيفة، وصيروا اعداء لها.



سدند صدح الشعب والجيش معاً. نحن مسيحيون، ومن الآن فصاعداً تحسن عبيـد . ع ت المسيح ملكت، ونكرم صليبه الجيد. ورفعوا هتافاتهم أمام الامبراطور. حيـت ... وه بالمداتح.

و عداما علم الفرس عوت جوليان، وتعين جوفيان التقى خلفاً لـه، أرصلوا لـه المرد لكى يتعاهدوا معه على إيقاف الخصومة والحرب، طالبن السلام.

السقبلهم الاصبراطور جوفيان بمسرور، وصارت هناك صداقة بين الرومان اللهرس، وإستتب السلام.

١٥٠٠ دلك وافق الفسوس على أن يدفعوا جزية لجوفيان: وهو بدوره منحهم
 ١٠٠ دب للحزية لمدة سنة.

ونا كان حوليان سابقه الذي مات، قد هدم، وخرب عاصمتهم تماماً. مر موان سناء مدينة أخرى لهم، خارج حدود امبراطوريتهم. ودعا هذه المدينة الراء، وأحاط المدية بأسوار متينة، وجعل لها حصون، وأسكنها شعب كثبير العدد، الاسمحت تضارع المدينة القديمة، التي كان جوليان الجبار قد خربها.

وه: طلب حاكم هذه المدينة بالحاح من الامبراطور جوفيان أن يسمى هذه المبد المسام والصداقة التي صارت قائمة اللومان والفرس في ذلك الوقت.

#### الفصل الواحد والثمانون

هادر الامبراطور المسيحي جوفيان ببلاد فنارس، بعدم انتهمت الحرب، وأرجع الحدد الذين هربوا عن الموت سالمن معافين. أما اللدين وجدهم يتبعون جوليان الجبار هاد يهم ونياتهم المسيئة، أمر بهابادتهم فوراً.



ته أمر نفتح كدنس القسططينية، وعلق معابد الأودان وأرجع للمسيحين الكرف التي كان قد اغتصبها حوليان ميهم، كند عين في كل أقاليمه حكاما مسيحين.

التي كان قد الطبيعي عرجه المام. وبعدت همام معايد الأوثان، انتقص عمدد الوتيسين، وحسره أيضت مدهست الأربوسين، النين كانوا أعداء للمسيح، لأن الامتراطور كان أرتودكسب سخل. وكان يعبد الثالوث الأقلس الواحد، وإهب الكل حياة.

كانت مآثر أفعاله الحسنة، وإيمانه الأرذوكسي الراسح، يسطع مثل تسر. الشمس، وكان مملوءاً بالفضائل، مسرف بكرم في عطاياه لكل أحد في عصره.

وقد كتب جوفيان رسالة إلى كل أقاليم الأمبراطورية الرومانية جاء فينيان من حوفيان الخالف اللسه. الأمبراطور العظيسم سبيل الأرض. إلى كما مسبيلي المبراطوريتي، أوصيكم بالله، أفرح معكم بخصوص الكبيسة القدامة. لتى صحت وسط البلاد مثل المسرة وسط البطن لقد انتصرت الكبيسة على كل الدين قومود انتصاراً ميهراً.

بعد ما نالت من التعذيب والايلام على يد الامبراطور السنابق جوليدن، والمدى أمر بغلق الكنائس.

إنى أمر بإعادة فتحها. وأن بعاد لها سلامها. حتى يستطيع رجال الكهنون المقدس أن يجتمعوا ويتباحثوا فيها، ويرفعوا صلواتهم إلى السماء، فيتقبله الله بنعمتة.

فبادروا إذن بفتحها ليتيمسر أن تؤدى خدماتها. ولتكرم أساقفتها. وليفواني الكنائس كل جيش وشعب روما، لأنها وهبت لهم من قبل رسالطويل أذا والكثير الرأفة والتحنن. لكي يمارسوا الصلاة والتضرع عرارة قوية".

ووجه جوفيان أيضا رسالة أخرى إلى القديس أثناسيوس الرسول، طريرة الاسكندرية، لكى يعود إلى مدينته بكرامة عظيمة. وتصمت الرسالة هذه الكلمة: اد. حوفيان الامبراطور الى القديس أثناسيوس حبيب الله. نحن نقدر شخصك، ودلم كك الحكيم، وعلاقاتك القوية مع الأباطرة، وفضائلك المسيحية، ومجهوداتك السلة لفضية إيمان ربنا يسوع المسيح له المجد. ونحن نطلب منك يا معلمنا المجل و الدن تحمل الألام الكثيرة، ولم تخضع لحظة لأولئك الذيسن إضطهدوك، ولم تتقهقر ما المخاطر التي انصبت عليك، بل انتصرت على الكراهية والغضب، ولم تستزعزع في إتباعك خطوات الايمان الارثوذكسي الصحيح حتى النهاية، تاركاً مال حياتك المطولية لخلفائك الذين قلدتهم إيمانك القوى وفضيلتك.

نو نطلب منك إذن العوده إلى ولايتنا لتستأنف تعاليمك النافعة، وتوعى كنيسة الله، وتحكم وتسوس شعب المسيح.

و رحوا أن ترفع صلواتك المقبولة أمام المسيح لأجلنا، ولأجل اميراطوريتنا، حتى المدل على السلام بفضل صلواتك. واننا نؤمن ونفق أن نحصل على معونة من الله العالى، عندما تطلب ذلك من فمك النقى المقدس، ولأن كلماتك موحه من السزوح للماس ونحن نبعث إليك بهذه الرسالة نحتك على إنارة الشعب بنور المسيح، كما إلى نزيل عبادة الأوثان التي يحقتها الله، كما وان تبييد هوطقة الأربوسيين الذين طردهم، فنحصل على سلام الكنيسة بصلواتكم".

وبعدما قرأ القديس أثناسيوس الرسولي الشعلة المضيئة للمسكونة، هذه الرسسلة. استناعى الاساقفة القديسين وعلماء البيعة وعقد مجمعاً.

لم كتب رسالتين مجمعيتين إحداهما عن الله الكلمة أحد أقانيم الشالوث الاهاس، والآخرى عن أحكام يسوع المسيح.

نم وجه رسالة إلى القديس باسيليوس، الذي كان مهتماً بالبحث في أحكام الله «إن هذا مضمونها.



الله انصب عاما الامبراطور حوفات الدر الى العقدة الارتودكسية ساكتو لاسلة هذه العقدة التي أفرها محملع بنقيه، فلتصرح است معما إدى، لان لما امبراطير أولوذكسياً لهت العقيدة الحقة للثالوث الأقدس"

وفد حنه الامراطور. حويان جانه بتقوى وسلام، صابعاً ما يرضى الله. وحد كان متحها الى برنطة، أصبت عرض، وبعدما عبر كيليك وعلاطية. حال مدينة لدعى (ديدستان) حيث مات هاك. ولا يكن العالم مستحفا أن بخليل المراطورا بطيرة، إذ كان طيبا تقيا، بقى القلب، رحوماً، متواضعنا ومسيحي أولوذكسياً.

## الفصل الثاني والثمانون

يعد موت حوفيان، صار هسك حرل شديد بين القساط بسبب موت. وكان حاصرا معهم فلانتيار المراطورا البوا. حاصرا معهم فلانتيار المراطورا البوا. تقدم (سالوست) القائد العظيم، الذي كان يتمتع بسلطة كبيرة بين الصدط، وكان يرأس الحيش. وأسادي رأيه قبائلا: "فالانتينيال هنو الأقصل فهو أصلت اسراطير يسبها، وكان قيما مصى حرالا في الجيش ولكن حوليال قبد شدد سسب ايت الأرثوذكني الصحيح".

فوافق صباط الجيش على رأى سالوست. ونودى شالانتيبيان البراطورا، وأعلن ذلك في كل الأقاليم بصوت المنادى العام.

قائلا: "فالانتيبيان الرجل العادل المسيحي، والأمير في قوله. والمحلص قد إعني العرش"

وبعدما ملك فالانتينيان. قام بتعيس سالوست رئيسا للورراء وقائدا للجير وكان سالوست يطبق العدالة خلال ممارسته لوطيفتد. وينشر الحق في كن الأقالي وكان ذا خبرة. ورفض أن يقبل الهدايا أو الرشوة. وكان كثيرين من قضاة الغرب يستغلون سلطتهم، ويقرفون أعمالا الاتليق،
 معقبلين الرشوة.

حدث أن إقترف رودان، وهو ضابط في البلاط عملية نصب تجاه أرملة، إذا اله إلى على أعوالها. فذهبت هذه الأرملة وشكت أمرها للامبراطور، المدى أمر الران بشدة، إرجاع كل ممتلكاتها إليها.

ومد ذلك الوقت وكان الامبراطور يزداد إعتباراً وإحتراماً من كل ضباطه وخرسه وكل شعبه، لأنه كان يكره أعمال الخداع، وكان يحكم طبقاً للعدالة والمداور. ولم يكن يستش أحداً قط حتى لو كانت زوجته (مارينا)، التى كانت قله المرت حديقة من إمراة بستانية، فقد راعى الوسطاء مراعاة خاصة في تمنه بالنسسة للأمبراطورة على حساب صاحبتها، فلم تدفع الامبراطورة ها القيمة الحقيقة ولما سمع الامبراطور لم يعفها من ذلك، فأرسل رجالاً خانفين الله لكى يشمنوا هذه الحديقة الامبراطورة قلد هملت وجدوا أن الله مستحلفاً إياهم رسمياً وقدموا له تقريراً غاية في الدقية، حيث وجدوا أن الامبراطورة قلد هملت صاحبتها خسارة مهولة، فلم تدفع الاجزءاً ضئيلاً من ثمنها. الامبراطور جداً من الامبراطورة للدرجية أن طردها من القصر، وهجرها، محدا له زوجة أخرى غيرها، تدعى جوسيين، حيث قضى معها بقية حياته، أما المراج عنه الأولى فنفاها عن المدينة، وأرجع الحديقة الى صاحبتها.

أنه الذي أنجيه من الزوجة القديمة، والذي أسماه جراسيان فرفعه الى درحة
 امراطور، لأنه وجد منه أعمالاً تستحق الثناء.

ثم مرض فالانتينيان ومات في قصر يدعى "وطن" ثابتاً على إيمانه وعقيدة الثالوث الأقدس.

كان خليفته هو أخوه فالنس الذى كان قبلاً مسيحيا مستقيماً، لكنه ما لبث أن إتبع عقيدة الآريوسيين المرذولة، فأصبح يضطها الأرثود كسيين، ووهب كنائسهم للهراطقة الأشرار، وكان يصادر أملاك سكان بيزنطة والمدن الأخرى ظلماً.

وحدث في مدينة نيقية، التي اجتمع فيها انجمسع المقدس، أن ارتفع ماء البحر حتى غطى المدينة بكل مساكنها وذلك في أيام حكم هذا الامبراطور وكان يحكم مدينة الاسكندرية عاصمة مصر في ذلك الحين، رجل يدعى (تاثيان) وهو الذي شيد بوابتين عظيمتين من الحجارة، في مكان يسمى بروشيوم Bruchium. حيث يمر من خلافا النهر الكبير. كما زود مصر بكثير من الاستحكامات.

فى ذلك الوقت أيضاً حدثت معجزة بواسطة القديس أثناسيوس الرسولى حامى الإيمان، وبطريرك الاسكندرية.

قد طغت أمواج البحر على المدينة، وتوغلت فيها مهددة بغرقها، حتى الى المكان المسمى هيباستاديون Heptastadion! فصحب القديس كهنته ومضى الى شاطىء البحر، ممسكاً بالكتاب المقدس بيده، ثم رفع يديه الى السماء وصلى "قائلاً" يا سيدى الآله الذى لاتخلف وعودك أبداً، أنت الذى وعدت نوحاً بعد الطوفان، الا تجلب طوفاناً على الأرض مرة أخرى ..." .

وبعدما انتهى القديس من صلاته، انحسرت مياه البحر، رجع الى حدوده، وسكن غضب الله، وهكذا انقذت المدينة، بفضل صلاة القديس أثناسيوس الرسولي، والنجم المضيء .



# الفصل الثالث والثمانون

هناك أباطرة عظام مشهورين أمثال، جراسيان، وثيؤدسيوس كانوا مملوئين غيرة الحير، وخدام لله.

وفد حنص أحدهما المؤمنين القديسين من القينود التي كنلهم بها الامبراطور • لنس، وأبطل اضهاد المسيحين.

وام الاخر فكان يحب الله من كل القلب بحرارة، وقد رد للمؤمنين كنائسهم. وهم عبادة الاوثان، وحرم مذهب الاربوسيين الأشرار، وأقر وثبت الايمان الأربد كسى الحق خالياً من الانحرافات. وفي ذلك الحين جاء القديس اغويغوريوس الدائق بالانحيات الى القسطنطينية وجاء بكل حرية ليثبت الكنائس، بعدما كان مجبراً على المرب والاختباء من مكان لآخر ومن مدينة لأخرى.

وقد شيد ثيؤدسيوس كنيسة مقدسة عبارة عن بناء راتبع بمدينة القسطنطينية، هذه اطرد منها أوهوكسيوس (مقدونيوس) عدو الروح القدس. ثم أرسل رسالة الى السموس أسقف سيزاريه الكبادوكي، وإلى اغريغوريوس أسقف نيصص وإلى المعلم شيوس أسقف ايقونية ، والفيلسوف اللاهوتي، وأوصساهم أن يثبتوا الكنيسة على لاينان الحق ويظهروا ما عظمة الروح القدس وحقيقته.

و رجع إلى قصر الامبراطور ثيؤدسيوس صديق الله. حدث بينما كان ذاهب إلى الله بصحبة جراسيان الامبراطور النورع أن رأى حلماً، وكان ميليس بطريرك العلم المخذ (ملاتيوس) يضع على رأسه تاجاً امبراطورياً، بارادة الأمراء، وكان هناك من أريوسيا يقيم خارج المدينة، وعندما وصل إمفيلوشيوس إلى البلاط الأمراطوري، وجد ثيؤدسيوس وولديه أركاديوس وأنوريوس جلوساً على عرش الأمر طورية، لأن ثيؤدسيوس جعل والديه أباطرة في حياته.

ولما تقدم الاسقف نحوهم قدم التحية لثيؤدسيوس، ولكنه لم يحى أبناءه! حينشا جرح ثيؤدسيوس في كرامته، لأن الأسقف لم يحى أبناءه. وعندما لاحظ الأسقف أن الامبراطور لم يسر به، قال له : إعلم أيها الامبراطور، أنه هكذا يتصرف الهراطقة الكفار، الذين لا يحبون الإبن، والروح القدس الثالوث الواجد مع الآب في الجوهر، وأنت لم تطردهم من ولايتك!.

وعندما سمع الامبراطور هذا الكلام إمتنع، وأقر بأن هذا الأسقف على حق، وأنه من أفضل القديسين المؤمنين، والنزم بالصمت. ثم أعلن هماسه لقضية الأرثوذكسية، بأن أصدر قانون في الحال يمنع بقاء أى هرطوقى على أرض الامبراطورية الرومانية، ولا في النجوع أو القرى أو الحقول.

واتناء إقامة الامبراطور ثيؤ دسيوس في آسيا، ظهر مغتصب يدعى مكسيم، وكان مواطنا من إقليم بريطانيا.

هذا قام على جراسيان الامبراطور الورع وقتله، بعدما نصب له فخاً، ثهم إستولى على ولايته بالقوة. وجعل إقامته في روما.

أمد فالنتينيان أخو جراسيان فلجاً إلى نسالونيكى مغتاظ وكان مكسيم جباراً ولا يهتم فيمالله، بل كان أريوسياً. ثم ظهر شخص آخر يدعى أوجين، وكان يعمل طبيها وثنياً.

وكان يضطهد خدام المسيح. وعارس أمور السحر والشعوذة كانها شيء عادى. قام هذا الرجل بمساندة الجيش، فإستولى على ولايات فالنتينيات وأمر بقتله بتهمة الخيانة.

ولما علم ثيؤ دسيوس بهذه الأحداث، جمع جيشاً عظيماً لمقاتله هذين المغتصبين (مكسيم، وأوجديوس) وقتلهما بمعونة وارشاد ربنا يسوع المسيح الذي كا يخدمه. هكذا أخذ ثيؤدسيوس بثأر الامبراطورين جرامسيان، وفالينتنيان، وإستولى على الامبراطورية الرومانية بأكملها، وأخضعها تحت سلطانه. ثم وهسب الحريـة للمؤمنين الأرثوذكس في سائر امبراطوريته، وطرد الأربوسيين الكفار.

وجمع مجمعاً بالقسطنطينية نحو مائة وخمسون أسقفاً قديساً، ليحدب البدع والهرطقات في كل إقليم الامبراطورية، وأبرز عقيده الله الواحد المثلث الأقانيم، وثبت الإيمان الارثوذكسي.

وحيث أن الآباء الأساقفة اجتمعوا برأى واحد، وكانوا ممتلنين من الروح القدس، كملين في أفكارهم وكلماتهم وأعصافه، لذلك سدد السلام كل ربوع الكنيسة: فاغتاظ الشيطان عندما رأى ذلك، واجتهد في قزيق وتشتيت أعضاء الجسد الواحد أى الكنيسة المقدسة.

عندما ذهب إغريغوريوس اللآهوتي لحضور المجمع المسكوني، وكان قائما بمدينة القسطنطينية بنيرها بتعاليمه، لكن البابا ليموثاوس بطريرك الاسكندرية، حشه بأسلوب هادىء ملائكي أن يسرّك مدينة الامبراطورية (القسطنطينية)، ويرجع إلى مقر كرسيه، وإيبارشيته القديمة في نيزيانزة، لكي يرعاها ويسوسها، لأن القانون الكنسي لايسمح للإسقف أن يترك كنيسته لو كانت فقيرة لكي يشغل كنيسة أخرى كبيرة وغنية!

وأوضح الأب البطريرك أن هذا العمل منافيا لقانون الآباء. لكن الآباء أساقفة الشرق الحاضرون معهم والذين سمعوا ما جرى من حديث، لم يتفقوا مع بطريرك الاسكندرية، هذا بجانب أنهم اختلفوا أيضا في موضوع آخر، ودلك لأنهم اعتبروا ان البابا تيموناوس البطريرك إدعى لنفسه حق تعين بطريرك القسطنطينية (مكسيم) الله كان رجلاً فاضلا مكرماً، قاسى كثير من الشدائد والاضطهادات مسن الله وكان هناك خلاف بين الأساقفة الشرقين والمصرين.

وقد تدخل اغريغوريوس، وكان وسطاً فأوجد الانحاد بينهم. أما مكسم المدى رسم فى القسطنطينية بدون رأى الأساقة فإستقر بالمدينة، ثما جعل إغريغوريوس يترك مدينة الامبراطورية حسب رأى كل الأساقفة، ويرجع الى ايبارشيته القديمة.

ولم يكن اغريغوريوس يهتم بأمور العالم، إذ كان قلبه رامسخاً كالصخرة فلم يتأثر لما حدث. ولكن حزن عليه كل شعب النسطنطينية لأنبه كنان قبد أنقبذ لمدينية من السقوط في عقيدة الأربوسيين.

ثم قاموا على مكسيم وأخرجوه من الدينة، وكل الأساقفة الذين كانوا تحت رئاسته. وأعادوه الى الدير الذي كان يرأسه من قبل.

وبعد ذلك اختاروا رجلاً حكيما وورعاً يدعى نكتاريوس. من عائلة كسيرة من مدينة القسطنطينية، ورشحوه للبطريركية بحسب رأى المائة والخمسون أسقفا اللديسن كانوا مجتمعين بالمدينة وأقاموه رغما عنه بطريركا على المدينة، وكان كل الشعب معجين به. وبعد رسامته، اجتهد في محاربة الأريوسيين، مدافعاً بغيره قوية عن الإيمان

وسرعان ما أستتب الأمر، وعادت الوحدة الى صفوف كل المجمع، فعاد الآباء الأساقفة الى أقاليمهم وهم سعداء.

أما ابليس عدو جنسنا، فلم يكف عن إثارة الفتن والاضطرابات ضد البطريوك نكتاريوس.

وحدث أن قام الامبراطور ثيؤدوسيوس، صديق الله، على رأس جيش كثير العدد، ليحارب المغتصب مكسيم الأريوسي، الذي كان يقيم عند ميالان، وقبلما يشتبك الجيشان معا أو حتى يلتقيا وجها لوجه، قام الأريوسيين بنشر أخبار كاذبة في مدينة بيزنطة، وهي أن الامبراطور ثيؤدسيوس، قد هزم في المعركة، وأن كل جيشه أبيد، فأصبح المسيحيون الأرثوذكي في خوف ورعب.

وبعض الأرتوذكس لخوفهم استسلموا للأريوسيين. الذين في شرهم وثورتهم الشعلوا النيران في شرهم وثورتهم الشعلوا النيران في مقمر اليطويه كتوريوس. ولما علم الامبراطور ثيؤدسيوس، صديق المدي المدين المد

فى ذلك الحين شيد البطريرك القديس تاؤفيلس فى الاسكندرية، كنيسة رائعة، وأسماها باسم الامبراطور ثيؤدسيوس، وكنيسة أخرى اسماهما على اسم ابنه أركاديوس.

وهناك معبد بمدينة سيرابيس، كان البابا ثاؤفيلس قد حوله إلى كنيسة، فكرسها بإسم أنوريوس ابس ثيؤدسيوس الشاني وهذه الكنيسة الأخيرة، كانت تقع في مواجهة كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء، وكانت تسمى أيضا كنيسة الشهداء القديسيين قزمان ودميان واخوتهم.

عاش المسيحيون إذن تحت حكم الامبراطور ثيؤدسيوس في سلام وقام هذا الامبراطور بتنفيذ عدداً من المنشآت العظيمة في كل نجوع مدينة أنطاكية.

وأنشأ سوراً جديداً يربط الجبل بقلعة الاصبراطور يسير الأول، كما أمــر بـــإقامة أسواراً حول الحقول والحدائق التي كانت بلا سور.

حدث بعد ذلك حوادث عصيان، وتمرد وفوضى فى مدينة تسالونيكى، سببها وجود الأريوسيين. وقامت معارك بين الشعب والضاط، وأخذ الأريوسيين فى رجم الضباط بالحجارة، وتوجيه الإهانات للامبراطور. ولما علم الامبراطور بهذه الجرائم، تظاهر أولاً بأنه ماضى إلى روما، ثم جاء بمكر إلى تسالونيكى برفقة كل جيشه، ودفع جنوده وسط الشعب حتى قضوا على الأريوسيين، وبلغ عدد القتلى نحو خسة عشرة الفاً.

وقام البطريرك ميلاتيوس يؤنب الامبراطور على هذه المذبحة الكبرى لأنـــه كــان متأثراً جداً بما حدث. فأبدى الامبراطور غضباً شديداً تجاه البطريرك! ولكنه ما لبــــث أن ندم. لدرجة أنه عاقب نفسمه بـالصوم، وتوزيـع الصدقـات، وبـالصلاة والتذلـل، وسكب الدموع الغزيرة، لعله يحصل على المعفرة، وتمحى خطيته.

ثم ما لبث أن حدثت ثورات وقلاقل فى مدينة انطاكبة، لأن الامبراطور أمر بجمع ضرائب غير عادية فى كل اقاليم مملكته، اذ كان متعجلاً فى خوض حروب فى تلك الأقاليم، فكانوا يقبضون على الشعب ويعذبونهم ....

فلما رأت جموع الشعب في أنطاكية أنهم يشنقون إخوتهم بالا رحمة، اشتعلت نار الغضب فيهم، وقاموا بثورة حيث طرحوا من أعلى السور الشابوت البرنزى، الذي كان يحتوى على جمد البارة فلاسيل Flacile (وهو غثال لزوجة الامبراطور ثيودوسيوس مصوع من البرنز)، ثم سحلوه في الطريق.

وعندما علم الامبراطور بهذه الأحداث، غضب بشدة، وإستدعى قضاة المدينة وأمر بنفيهم إلى لادوكية.

أما عـن ضباط أنطاكية الذين أساءوا إلى الامبراطور، هـذه الاساءة الشنعاء فعاقبهم بأن أمر ببإشعال النار في المدينة وكل من كان بها.

وكلف سيزار رئيس المدينة، وهللبيك القائد، بهذا العمال. حينتلذ تصدى لهم راهباً قديساً كان آتيا من الصحراء، وقال للضباط المكلفين بحرق المدينة: "إكتبوا إلى الإمبراطور ثيؤدسيوس، وقولوا له على لماسى، لاتسس أنك بشر مثلتا، ولو أنك المراطوراً! ولو كنت رئيساً عظيماً، الا أنك تحت هذه الآلام عينها، فأنت خاضع لنفس الثقاء كأى مخلوق على صورة الله. وحينما تديس صورة الله هذه فأنت تخطىء إلى الله، الذى خلق الإنسان على صورته إعطاه نفساً عاقلة، فإن كنت قد غضبت من أجل تمثال من البرنز أخرس قد تحطم، فكم بالحرى سيغضب الله عليك وعلى حكمك، لأنك لاتستطيع أن تخلق شعرة واحدة من رأس واحد من هؤلاء

الأشخاص الذين تريد إهلاكهم، فهو وحده ملك العالم، وهو الذي أعطاك هذا السلطان".

وكان في ذلك الوقت كاهنا يدعى يوحنا، وكان يعلم ويعظ في تلك المنطقة، قبلما ينتخب بطريركاً ويسمى "كريزوستوم" قام في ذلك الوقت وهرب من المدينة لأنه خشي أن يقتل بواسطة الأريوسيين، ممتنعاً عن القاء تعاليمه النافعة.

ولما علم الإمبراطور بكل ما حدث، ندم ورجع عن حمو غضبه، وأعاد قضاة المدينة الذين كان قد نفاهم من أنطاكية. كما أطلق الدين في المسجون، ووجه رسالة إلى شعبه قال فيها "حقاً لقد حزنت بسبب موت زوجتي "فلاسيل" التي كانت تجب الله، والتي أهلكوها وأهانونها، ولم تكن تستحق ذلك منهم، ولهذا فإني أدت أن أعاقهها

لكنى الآن أريد أن أرضى الله محب البشر، لعله يرضى عبى، ويهبني معونة مسن لدنه، وينصوبي على الكفار، والبربر، وكل أعدائي.

لذلك فإنى أسامحهم، ولتنجو مدينة أنطاكية من الحريق، وليعش شعبي في سلام وبلا اضطراب.".

وعاش الامبراطور ثيودوسيوس بعد ذلك في رومــا، بعدمـــ أبــاد كــل المغتصبـين. وقتل كثيراً من الهراطقة.

وما لبث أن أقام الخبازون الأبيار في ذلك الوقت وعملوا الانفاق، وشيدوا الأنبية التي يعدون فيها العجبين، لكنهم إقترفوا فيها الأعمال المشينة صد البشر، حاصة الغرباء منهم، والعملاء، وكثيرين من يحضرون للأكل والشرب، أو لممارسة الأعمال المشينة والمخلة بالأداب.

وكان بائعي الخمور هم اللدين يعرضون كل هؤلاء خفية على الخبـــازين، وهــؤلاء الأحـيرين يمسـكونهم ويحتجزونهــم بـالقوة مشـل أســوى لايســتطيعون الهــــرب، واذا



استنجدوا وصرخوا، فلا أحد يسمعهم، لأنهم كانوا يأسرونهم فيستخدمون بعضهم في ادارة الطواحين، والأخرون يتركونهم في أماكن الدعرة، حتى شيخوختهم فلا يطلقونهم أبداً.

غير أن الله كشف أمرهم، لأنهم المسكوا أحمد جنود الامبراطور، وأدخلوه بحيلة إلى هذا المكان الذى يوجد فيه الطواحين، فظل يعمل حتى تعب وتعذب لمدة طويلة عا فوق قدرته، لكنه جاهد ليهرب أخيراً، وأخرج سيفه، وقسل كنيزين ممس كانوا يحاولون إبقائه بالقوة، فحاف الباقون وتركوه يهرب. قمضى وأخرر الامبراطور عاكان.

فأمر الامبراطور بإحضار الخبازين ومعاقبتهم بقسوة، وأصر بهدم مخابئهم أما النساء العاهرات، فأمر بأن بمرروا بفضيحة في كل روما، بصحبة أصوات الأجراس، حتى يعرف الجميع مقدار جرمهم.

ومرر أيضا بصحبتهم الخبازين الأشرار. وبهذا استطاع الامبراطور أن يمحوا هذه الجوائم تماماً.

وقد ختم ثيؤدسيوس حياته الفاضلة بسلام، تاركاً تذكاراً فاضلاً لخلفاته، هي سيرته المقدسة بلا شر منتقلاً بوقار من هذا العالم الزائل، إلى العالم الأبدى.

## الفصل الرابع والثمانون

بعد موت الامبراطور ثيؤ دسيوس، صديق الله، إنتقلت امبراطوريته إلى ابنيه أركاديوس، وأنوريوس .. وكان قد أنجبهم من زوجته البارة (فلاستيل). وعيمهم أباطرة في حياته، فأعطى أركاديوس (القسطنطينية)، وأنوريوس حكم في روما.

وقد وضع جسد الامبراطور ثيؤدومسيوس في كنيسة الرسس القديسي. بالقسطنطينية. و كان أركاديوس، وأنوريوس ثابتين في الإيمان المسيحي وكاملين. ومسرض او, بوس الصغير، ولما علم أخوه أركاديوس، سافر إلى روما ليزوره، وكان أنوريوس الإلا، يمارس في قصره الامبراطوري حياة الرهبنة والوحدة، ويجيا بطهارة وعفاف، ون بخاهد ليقتني الفضائل، فيذل نفسه بالاماتات والحياة النسكية الصارمة، إذ السما لبيس منطقة من جلد على حقويه تحت ردائه الحريس الامبراطوري، وكان مرء معظم أيامه، وينام على الأرض، ويواظب على الصلاة وترتيل المزامير، فكان من د الملك الأرضى ويتوق إلى المملكة السمائية. فصار مشلاً يرضى الله إذ كان الرس الواحية، التي لم يكن والله نفسه قد مارسها، حافظ نفسه من الله.

الله عند معاصريه عادة شريرة، وهي أن يقف رجلان في الحلية يسازلان مسهد بعضا، ومن كان يهزم الآخر، كان يقتله، دون أن يكون في عرفهم مذنباً في شريء.

وحدث أن راهباً جاء من الشرق إلى روما يدعى تيليماك، وهو قديس يشبه المنه في حياته. هذا لما رأى مثل هذه المشاهد الدامية الوحشية، وجه نداءه إلى المحروبن. وأمرهم باسم يسوع المسيح، أن يكفوا عن المعارك برفضهم هذا العمل المناسى، وهو قتل الإخوة، فما كان من المتحاربين أن وضعوا أسلحتهم جانبا، شم الها بالحجارة على القديس المتوحد رجل الله وسفكوا دمه وقتلوه.

الامبراطور حطم أيضا معابد الأوثان الشريرة، وحولها إلى مبان مقدسة،
 اصة بالشهداء والقديمين.

حدث أثناء إقامة الامبراطور أركاديوس في روما، أن قام ضابط من الجيش يدعى "جانياس" من اصل بربرى، وثار ضد الامبراطور، ومعه عدد كبير من الجسد، ورفعوا الأسلحة في وجه الامبراطور، فأحدث شغب كثير، جعلت الإمبراطور أركاديوس يضطر إلى مغادرة روما في الحال عائداً إلى بيزنطة.

لكنه إزداد غيرة لمذهب أبوه الأرثوذكسى، بعدما قتل جانياس الكافر المغتصب، الذى كان يتبع مذهب الأريوسيين البؤساء فحدث سلام بعد ذلك. ثم مرض الامبراطور أركاديوس صديق الله، في زمن البابا يوحنا فيم الذهب، فعين إبنه ثيؤدسيوس الصغير إمبراطوراً في حياته.

بعدما إرتقى ثيؤدسيوس الصغير العرش، حدثت ثورة كبيرة فى روما، كان سببها أن كثير من شيوخ المجلس. كانوا يكرهمون هذا الإمبراطور القديس، لأن حياته كانت فاضلة، وكان خانف الله ينفذ كل وصاياه.

فترك الإمبراطور ولايته، وذهب خلسة إلى مدينة راوادى أو (راوان). وأثناء ذلك رحل أحد قواد اقليم غاللما ويدعى (أتالاريك) على رأس فرقة كبيرة العدد راغباً أن يستولى على روما. وعندما صار في مواجهة المدينة، قام بالتحالف مع أعداء الامبراطور، الذين قدموا له جزية المدينة، لكنه رفض أخذها.

ثم إقتحم القصر الإمبراطورى، وهمل كل الكنوز التي فيه، واختطف أيضا (بلاسيدي) أو (بلاديا) أخت الإمبراطور أونوريوس التي كانت عذراء، ثم عاد همذا الغازى إلى (غاللما). وكان هناك ضابط يدعى كونستانس (قسطنطيوس) الذي أعاد الفتاه المخطوفة إلى اخيها الامبراطور أنوريوس، وذلك دون علم دلث الغازى. فسربه الإمبراطور وكرمه، ثم عينه وزيره الأول، وبعد ذلك رفعه إلى مركز الامبراطور، حيث زوجه اخته العذراء.

بعد ذلك سافر الاثنان، أى الامبراطور اونوريوس، وقسطنطيوس من رافنا، واستوليا على مدينة روما. وأمر بقتل هؤلاء الأشخاص الأربعة المغتصبين وهم: قسطنطان، جوليان، ودوفان، ومكسيم. الذين تزعموا الشورة ضد ملكهم الامبراطور أونوريوس. ثم صادر ممتلكاتهم وكسر شوكتهم.

ثم سلم الامبراطور أونوريوس صديق الله أمور الامبراطورية إلى كونستانس زوج احته، ومضى هو إلى القسطنطينية حيث شارك ابن اخيه ثيودسيوس الحكم. لكنه ما لبث أن عاد إلى روما بعد فترة وجيرة لأنه مرض مرضاً خطيراً، حيث تقلصت أطرافه، ومات تاركاً هذا العالم الفاني بتولاً، ومعدم الأبناء.

وأنحب كونستانس امبراطور روما إبنا، من أخست الامبراطور أونوريسوس (بلاسيدى) وأعطاه اسم "فالانتينيان" وفى هذه الأثناء ظهر مغتصب آخر إسمه يوحنا، قام وإستونى على الولايات التابعة لهم بالقوة.

أما ثيؤدسيوس الصغير، فحكم في القسطنطينية وحده، بعد موت عمم أونوريوس. وعندما عبر سن الطيش، إذ كان غير متزوج، عوض نفسه للأزمات بسبب إرتباطه لاخواته "أركاديا، مارينا، بلخاريا" اللآئي كن يحتنه بالضغط على أن يتزوج، وينجب أطفالاً!.

وكان يجيبهن بأنه يريد أن يتخذ زوجة، فتاة متميزة، وجميلة، ومحبة للـه. وعاقلـة. ومتعلمة.

ولما بحثن له في كل الأنجاء عن هذه الصفات، لم يجدن. لا من بنات الدم الملكي، ولا من العائلات الشهيرة.

وأخيراً قابلن فتاة كانت قد حضرت إلى القسطنطينية، وكانت تفوق بجمالها كل نساء عصوها.



هذه الفتاة تدعى اثنائيس، وكانت قد أتت لترفع شكواها إلى الامبراطور بسبب الظلم الذى لحقها - إذ كان والدها المدعو هيراقليط له إينان، الأول يدعى فاليريان (أو لانديانوس) والثانى يدعى دينسيوس، وإبنة هى التى ذكرناها.

وكان الأب قد أوصى عند موت أن يسلم الابنان أختهما هذه، ماتة مثقال، كجزء من الميراث.

ولكن الإبنان إعتبرا أن هذا هو كل ميراثها، فغضبت الابنية ورفضت أن تقبل هذه النقود قائلة "الا استحق أن أتساوى بإخوتي في الميراث؟

ولكن الأخوان رفضا أن يحقق فما مطلبها، وطرداها من منزل أبيها. حينما أخذتها خالتها وقادتها من إقليم هللاد إلى مدينة ... عند أحد أعمامها.

هناك التقت بأخت أحد الفلاسفة ... هذه المرأة كان موطنها بيزنطة، وكانت فا مكانتها العالية، فجعلت هذه الفتاة في مواجهة أخوات الامبراطور!!

ولما سألن عنها، علمن أنها فتاة عـنراء، فقربوها منهـن في القصـو وحدثوا الإمبراطور عنها.

وأن الامبراطور ثيودسيوس إقترب منها وشاهدها على علم منها فأعجب بها. ولما علم أنها وثنية من قبيلة الفلاسفة، أدخلها إلى الإيمان المسيحى فتعصدت، وسميت باسم أفادوكسية، ثم تزوجها بحسب الشريعة المسيحية.

وأقام الإمبراطور إحتفالات الزواج تكريمًا لها، ونودى بها إمبراطورة.

وعندما علم أخوته أنها اصبحت زوجة للإمبراطور ثيؤ دوسيوس، وأنه نودى بها إمبراطورة، خافا وهربا مختبئين داخسل السلاد. ووجهت لهما أختهما نداءاً تطلب منهما أن يحضرا إلى القسطنطينية، ولما حضرا أعطتهما مركزاً عالم عالم بالقرب من الإمبراطور. فعينت جيسيوس عمدة على الليريكون وفاليريان قائداً للجيش. لأنها

قالت لهما: لو لم تكونا قد تصوفتما بحماقة تجاهى، ما كنت جنت إلى العاصمــة، ومــا كنت أصبحت إمبراطورة1 .

فإنى جئت بإرادة الله إلى ههنا، ولذلك إنى لن أفعل معكما بحسبما فعلتما ي!.

حيئذ خجلا منها وانحنيا تحت قدماها إلى الأرض وعظماها .

وأنجبت الإمبراطورة أفدوكسية بنتاً واسمتها أودوكسيس على اسم أم الإمبراطور ثيةدوسيوس.

وفى أثناء حكم هذا الإمبراطور حصلت منازعات وانقسامات فى كنيسة القسطنطينية بسب نفى البطريرك القديس يوحنا فم الذهب، الذى كان قد عزل فى عصر أركاديوس والمد ثيؤدوسيوس. لأن الإمبراطورة أودوكسيس كانت قد غضبت عليه بخصوص حديقة الكروم التى كانت تملكها إحدى الأرامل.

وعلى أثر ذلك حدث زلزال شديد فى العاصمة، وأبدى الإمبراطور حزنه الشديد، وكذلك كل أعضاء مجلس الشيوخ، ورجال الكهنوت والشعب على نفى هذا البطريرك لدرجة أنهم كانوا يمشون حفاة الأقدام عدة أيام.

كما أن الأشوريون إستولوا فجأة وبدون توقع، على مدينة سلوكي فسي سوريا، ومدينة طبرية.

وبعدما سلبوا كل المنطقة تماماً، رجعوا ثانية إلى أشور، بلدهم مارين بالجبل المسمى أمانص Amanus فكل سكان القسطنطينية إلى وقت كبير لايعلمون لأى سىء نفى القديس يوحنا فم اللذهب، إلى وفاة أودوكسيس زوجة الإمبراطور.

وقد عاصر أتيكوس بطريرك القسطنطينية مثل هذه الحوادث، وبسبب حكمته و صرفه الدقيق، نجح في إقناع الإمبراطور ثيؤدوسيوس أن يكتب للقديسس كيرلس طريك الاسكندرية وخليفة البطويرك ناؤفيلس، حتى يوافق على أن يندرج اسم يوحنا فم الذهب ضمن أسماء مجمع بطاركة القداس، الذين تنيحوا من قبل. فقبل البابا كيرلس هذا الافتراح بفرح وسعة صدر، لأنه كنان يحب يوحن الذهبى القم الأرثوذكسى المعتقد والتعليم حبيب المسيح.

وفضلاً عن ذلك، كان يبجله كعالم كبير، وصار فهذه المناسبة فرح كبير فى الكنيسة. وعلى أثرها وهب الإمبراطور ثيؤدوسيوس هبات وعطايا كثيرة للكنائس، كما أمر ببناء ما تهدم منها.

فقام شعب الاسكندرية بغيرة مقدسة وجمعوا كمية كبيرة من الأخشاب، وأحرقوا مقر الفلاسفة الوثنين.

وكل هذه الحوادث لم تنس الامبراطور ما حدث في روما، بل أرسل إليها ضابطاً يدعى (أسبار) على رأس جيش عظيم حتى يحارب المغتصب يوحنا السابق ذكره، فأنتصر على هذا الكافر، وخلص فالنتيان ابن خالته.

(وهو نفسه ابن كونستانس وبلاسيدي)

وقربه إليه، وزوجه ابنته التي إنجبتها له الامبراطورة أفدوكسية، تم أنجب منها فالنتينيان بنتين: أسمى واحدة أودوسيس والثانية بلاسيدى.

وإختار ثيؤدوسيوس رجلاً من الفلاسفة يدعى (سيروس) وعينه حاكماً للإقليم، وكان رجلاً عاقلاً وشهماً نزيهاً ومتمسكاً بالعدالة، جريئاً في الحق، وكان يحب التعمير.

ولما كانت أسوار القسطنطينية متهدمة منذ أمد بعيد، رئمها وأكملها في وقت قصير، وكان محبوباً جداً من شعب القسطنطينية لاجل وداعته وعدم تكبره.

وكان الإمبراطور ثيؤدوسيوس يلاحظ مـدى تكريــم الشـعب لســيروس الحــاكم عندما كان يقدم له الشعب التحيات خلال إحدى المجاعات.



فلم يفتر بعض الحقودين عليه، أن يتهموه عند الامبراطور ثيؤدوسيوس بأنه ينوى أن يترعم تورة ضد الإمبراطور ليغتصب الملك منه.

فلقى هذا الإفتراء قبولاً لدى الامبراطور، ثمم أمر بالقبض على هذا الرجـل، ومصادرة أملاكه، ثم عذبه بمعاملات قاسية.

ولم تكن تلك الإتهامات السابقة هي السبب الوحيد اللدى جعل الإمبراطور يغضب عليه وكان يريد قتله، بل لأنه "معهم يصيحون قائلين: "إنه مشل الامبراطور القديم قسطنطين!!"

وما أن علم سيروس بما حدث، حتى فر هارباً واختباً فى كنيسة .. فى إقليم آسيا، وهناك أقاموه رئيساً لمدينة أزمير التى كان سكانها قد قتلوا أسقفها. وبعدما إرتقى كرسى مطرانية أزمير رفع صلاة حارة طويلة إلى السماء، شاكراً له، أنه انقذه من موت كان لا يستحقه.

ولما كان مصاحباً هذه الأحداث عيد ميلاد ربنا يسبوع المسيح الذي كن قد حل، دعاه الكهنة إلى إرتقاء المنبر حسب تقاليد الأساقفة، حتى يكلمهم عن محد وعظمة ملك العالم وعن ميلاده الجيد. لكن سيروس كلمهم أولاً عن خطورة الموت الذي نجى منه واسترسل في خطابه طويلاً وأخيراً قال: "إعلموا أيها الإخوة أن اليوم هو تذكار ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وتجسده، ليتنا نعطه المجد اللائق به، لأنه برادته وحده تجسد في أحشاء القديسة العدراء مريم، وهو الكلمة الأزلى الخالق، له المجد مع الآب المساوى له، مع الروح القدس واهب الحياة، الثالوث الأقدس الأبدى".

وكان كل شعب المدينة يحبون سيروس ويكرمونه، لأنه كان بطل همام يقوم بكل وظانفه المقدسة، وأعماله الرعوية، وبكل غيره يقوم بوظيفته الكهنوتية حتى يـوم ماته، محاطأ بالوقار والاحترام. حدث بعد ذلك مع الأسف، أثناء حكم الامبراطور ثير دوسيوس، أنه بعد موت أساقفة القسطنطينية وهما أتيكوس، وسوسينيوس. أنهم إستدعوا نسطوريوس من أنهاكية إلى القسطنطينية لكى يعلم فيها. وكان يعمل كراهب وطبيب، وكان متعمقاً في الكتب المقدسة، فأقاموه بطريركاً. لكنه أصبح فيما بعد داهية بالنسبة للإيمان المسيحى في كل البلاد، وتحول يعلم تعاليم خاطئة كلها تجاديف عن الله، ورفض الاعتقاد بأن السيدة العذراء والدة الاله، فكان يسميها "أم المسيح" مدعياً أن المسيح فرطيعتان.

ونتج عن هذه البدعة إنقسامات خطيرة وقلاقــل فــى القســطنطينية، فطلبــوا مــــ الإمبراطور ثيؤدوسيوس أن يدعوا إلى إجتماع مجمع من أساقفة العالم.

واجتمع ماتتان من الأساقفة بأفسس، وحرموا نسطوريوس من السرائر المقدسة، ونفوه هو وأتباعه.

وكان يوحنا بطريرك أنطاكية متفقا معهم أولاً، ولكنه رجع مع كثيرين بعد ذلك إلى عقيدتنا المقدسة، وتناولوا الأسرار مع المائتين مسن الأساقفة، ومع أبينا القديس كيرلس بطريرك الاسكندرية وايدوا الإيمان المستقيم، ورفضوا نسطور لأنه كان يعلم تعاليم أبوليناريوس الخاطئة. ولم يتبق ممن يتبعون نسطور إلا عدد ضئيل، بينما أنتصر الإيمان الأرثوذكسي واصبح المؤمنون أكثر عدداً.

وفى ذلك الأثناء إنضم إليهم. في النهاية أرخيلاوس كونت الشرق، واصبح واحداً من أتباعنا في العقيدة الأرثوذكسية.

فلم يبق إلا عدد قليل بقوا على خطأ نسطوريوس. وبقيت الكنيسة في سلام في حكم ثيؤ دوسيوس الامبراطور صديق الله.

شغل كرسى القسطنطينية بعد ذلك، في عصر ثيؤ دوسيوس البطاركة الحكماء: مكسيميانوس، وبروكلوس. أما بروكلوس الحكيم، فكان في طفولته قد درس بإجتهاد عظيم، وعندما أصبح يافعاً، حصل على امتياز البقاء في مدينة الامبراطورية وذلك نادراً حدوثه، لخدام الله. وكان يلازم البطويرك أتيكوس، مواظباً على تعاليم الله وتدوينها. ثم عين دياكوناً، ولما وصل إلى السن المناسب رسموه قسيساً، وعينه البطريوك سوسينيوس خليفة لأتيكوس أى بطريركاً على كرسي سيزيك.

ولكن سكان هذه المدينة رفضوا هذه الهبة الغالمية، الذي قدم لمعونتهم إذ كانوا غير مستحقين أن ينالوا هبات الله المختارة على يديه.

فيقى بروكلس فى وحدته وخلوته فى بيزنطة، فى الوقت الذى كان فيه نسطور البطريرك يكدر صفو الكنيسة، بإظهار كراهيته لسيدتنا القديسة مريم والدة الاله.

حينلذ وجه بروكلس خطاباً عن سيدتنا مريم العذراء والدة الإله، وألقاه في كنيسة القسطنطينية أمام الشعب مجتمعين. وهاجم فيه بشدة نسطور، المذي كان تفكيره يقوده إلى الضياع.

بدأ بروكلس خطابه بقوله: "نحن نحتفل اليوم بعيد السيدة العذراء، ونعلن بلساننا هذه الكلمات... لنمجد مريم أم الله..." فلما سمع الشعب هذه الكلمسات فاضوا بالمديح، مطوبين سيدتنا ومقدمين الثناء لها بغيرة عظيمة.

وكان لخطابه أيضاً تأثير كبير في قلب الأمــبراطور ثيؤدسيوس، وكــل الشعب، فأرادوا أن يرفعوه إلى كرســي القســطنطينية البطريركــي خاصــة بعــد مــا نفــي نسطوريوس.

أما باقى عظماء المدينة، فأعترضوا على ذلك بحماس، مدعين بأن هـذا الرجـل كان اسقفاً على مدينة صغيرة، فكيف يمكن أن يجعلوه راعياً فذه المدينة العظيمة؟! . فعينوا مكسيميان بطريركاً على القسطنطينية. وكان هذا كاهناً يخاف الله، لكنه كان يشابه بروكلس في الحكمة والعلم. وقد شغل الكرسي البطريركي لمدة عامين وستة أشهر. ثم تنيح بسلام بعد حياة حافلة بالتقوى والعبادة.

وقبلما ينتهوا من مراسيم دفن مكسيميان، أمر الإهبراطور ثيؤدسبوس بتعين بروكلس على كرسي القسطنطينية.

وقد حرر كلموس بطريرك روما رسالة إلى بطريوك الاسكندرية ولى اساقفة آخرين، بخصوص هذا الموضوع.

ورد عليه هؤلاء بهذه الكلمات: "إن قانون الكنيسة لايعترض على ذلك... أى أن يشغل بروكلس الكرسي البطريركي في بيزنطة لأن هذه هي إرادة الله!!.

وبناء على ذلك، شغل بروكلس الكرسي البطريركي بأمانه ووقار، راعياً بحكمــة مصلحة شعبه في عاصمة الإمبراطورية.

وقام يحارب أنصار نسطور الهراطقة. ثم وجه رسالة إلى أرمانيوس الشهير يرفض فيها ثيودور الموبسيتي، ونسطور الهرطوقي، وحرمهم من الشركة المقدسة وأمر بأستبعادهم.

وهكذا نجا الشرق من هرطقة نسطور في عصر مكسيمان الوقور، وعاشت الكنيسة أيضا في سلام.

وأعاد البطريرك بروكلس، جسد القديس يوحنا فم الذهب إلى الفسطنطينية، بعد ما مضى عليه نحو شمة وأربعون سنة، منذ أن نفى هذا البطريرك إلى جزيرة تراس، ايام حكم ثيؤدوسيوس الإمبراطور السابق، صديق المسيح.

وأمر بروكلس بوضعه في كنيسة الرسسل القديسين، حيث يرقد أجساد ساقى آباننا البطاركة القديسين الذين كملوا مشوار حيساتهم في التقوى والإيحان الأرود ذكسي بمدينة القسطنطينية وأمر بضم أجساد الأساقفة الآخرين، الذين كانوا قد نفوا دون وجه حق، ولم يمكنهم أن يحضروهم في عصر اتيكوس الورع، وحمدث أنه بعدما تم نقل هذه الأجساد إلى هناك، أن انصار القديس يوحنا فم الذهب، الذين كانوا قد إنشقوا عن الكنيسة، عادوا ثانية إلى حضنها. فإنتفى الانقسام عن الكنيسة والأفراد النشقين، انضموا إليها ثانية، فجمعهم بروكلس حوله، وفي تلك الأثناء قال موعظة جديرة فيها كرم القديس يوحنا فم اللهب، وطلب من الله أن يغفر لأقرباء الامبراطور ثيؤدوسيوس الصغير خطيتهم التي إقترفوها تجاه هذا القديس.

حدث أيضا أثناء حكم هذا الامبراطور، أن البربر الذين هربوا بعد فشس يوحسا المعتصب، تجمعوا ثانية وأغاروا على أراضي روما.

ولما أحيط الإمبراطور، صديق اللـه علماً، رفع قلبه وفكره نحو ربنا وإنهنا ومخلصنا يسوع السيح له المجد. بالصوم والصلاة ثم بالرحمة والإحسان إلى الفقراء بكرم وسخاء، وظل يؤدى أعمالاً مجيدة لله ببر، تمارساً كثير من الحدمت الأخرى، ثم أخبر بروكلس بذلك...

وأمر بروكلس الكهنة والمرهبان، أن يصلوا إلى الله من أجـل الإمـبراطور، حتـى يحقق له النصر على إعدائه، وحتى يكلل جهوده بالنصر فلا تضيع باطلاً، فإســتجاب اللـه لتوسلاتهم ومات القائد البربرى المدعو روميلوس.

والذى حدث حقيقة هو أن الله ضربه بصاعقة، إذ سقطت نار من السماء، أهلكت عدد كبير من البرر مع قائدهم ومات كثيرون بهذه الميتة الشنيعة، وعلم كل شعب الأرض بهذا الحادث، وتيقنوا من قدره الله المسيحيين، وتقوى وإيمان ثيؤدميوس الامبراطور.

ظهرت فى تلك الآونة إمرأة وثنية وفيلسوفة بالاسكندرية، تدعى هيباسى، وكان كل عملها الأنشغال بالموسيقى، وأعمال السحر والتنجيم. وكمانت تغرى كثيرين عيل إبليس، لدرجـة أن مدير هـذا الإقليـم كـان يجلهـا، وقـد إسـتمالته هـى بفنهـا السحرى، فجعلته يكف عن الذهاب إلى الكنيسة التي كان معتاداً الذهاب إليها، ربما كان يمضى اليها بالكاد أو عن طريق الصدفة.

وليس تصرفه هكذا لأجل نفسه فقط، بل كان يدفع الكشيرين في هـذا التيـار، ويستقبل المنجذبين بلطافة.

ويوماً كان حاكم الإقليم (أورست)، حسب تقاليد اليهود المقيمين فى الاسكندرية، كان حاضراً وكان كل سكان المدينة مجتمعون فى المسرح، وأراد البابا كيرلس وهو خليفة البابا ثاؤفيلس، أن يعلم لماذا إجتمعوا وعلى أى شىء الأفارسل أحد المسيحين المدعو هيراكس، وهو رجل كفء، ومثقف، وكان مخلصاً للبطريرك الجليل، وبحرّم تعليمه وكلامه، وكان أيضا متعمقاً فى الديانة المسيحية ساخراً مس

هذا لما رآه اليهود في المسرح صاحوا قائلين: لم يحضـر هـذا الرجـل إلى هنا بنيـة خالصة، بل ليثير الاضطرابات!

مما جعل أورست حاكم الإقليم، وكان يكره أبناء الكنيسة المقدسة، يأمر بالقبض على هيراكس، ثم أمر بضربه أمام جمهور المسرح، على الرغم أنه لم يقترف ذنباً!

ولما علم البابا كيرلس بذلك، غضب جداً على هذا الخاكم، وليس فقط بسبب هذا الحادث وحده، بل لأنه كان قد قتل راهباً جليلاً من دير بيرنودى يدعى أمونيوس، مع رهبان آخرين. وعندما أحيط الحاكم العسكرى بهذا الحدث، أمر اليهود قائلا: "كفوا عن خصومتكم ضد الكنيسة".

لكن اليهود لم يعيروا هذا الأمر التفاتاً، إذ كانوا متكلين على مساندة حاكم الإقليم الآخر. لهذا حدثت جرائم كثيرة، وأثار هؤلاء مذبحة بأن نصبوا فخا، لأنهم أخذوا رجالاً كثيرين منهم، وضعوهم في شوارع المدينة أثناء الليل، وجعلوا البعض منهم يصيحون: كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي تحترق! النجدة أيها المسيحيون!

ولم ينتبه المسيحون لهذه الخدعة، وخرجوا مسرعين على أصوات الصيحات، ففي الحال إنقض عليهم اليهود وقتلوهم، وكثر عدد الضحايا.

ولما علم المسيحيون الباقون بهذه الجريمة الشنعاء، التى ارتكبها اليهود ذهبوا وأخبروا الأب البطريوك، ثم اندفع كل المؤمنون متوجهين بعنف وهم غاضبون، إلى معابد اليهود، واستولوا عليها، وحولوها إلى كنائس. ووضعوا في إحداها رفات القديس جاورجيوس.

وأما اليهود القتلة، فطردوهم من المدينة، وسلبوا ممتلكاتهم وأرغموا الباقين علمي الرحيل بلا شيء على الإطلاق، ولم يستطع الحاكم أورست أن يحميهم.

ولما هدأت الثورة بدأ جموع المؤمنين تحت قيادة الحاكم بولس الذى كان خادماً لربنا يسوع المسيح، في البحث عن تلك الإمرأة الوثنية، التي أغرت سكان المدينة، وحاكمها بخداعاتها السحرية، فاكتشفوا الموضع الذي كانت تقيم فيه.

حيث وجدوها جالسة على عرش عملته لنفسها، فأنزلوها من فوقه، وجروها نحو الكنيسة الكبرى المسماه، سيزاريون، وكان ذلك أثناء فترة الصوم المقدس. فخلعوا عنها ملابس العطمة، وجروها في شوارع المدينة ليراها كل أحمد، حتى ماتت لم مضوا بها إلى مكان يسمى سينارون حيث أحرقوا جسدها.

والنف كل جمهور الشعب ثانية حول الأب البطريوك كيرلس، حيث أسجوه نيؤفيلس الجديد، لأنه أنقذ المدينة من البقية الأخيرة من الوثنين.

#### الفصل الخامس والثمانون

حدثت حادثة بعد ذلك بقليل، ذلك أن اليهود في سوريا، في مكان يدعى سيمتريا، واقعة بين كلسدون وأنطاكية، كانوا منشغلين حسب عادتهم باللهو والسكر والعربدة، وكانوا يقيمون المسرحيات، فأخذوا شخصاً من بينهم واسموه



(المسيح)، وقدموا له العادة، كنوع من السخرية، ثم أهانوا الصليب ومن يؤمنون بالمعلوب.

وبعد ما أقرووا بجراءة مثل هذه الشرور، أخفوا طفلاً، وقيدوه على صليب، وبدأو يلهون به، ثم أظهروا فوتهم عليه، لأنهم جبناء، عيث قتلوا الطفل، الذي مات بسالة.

عندما علم المسيحيون بتلك الجرائم التي اقترفها اليهود، إندفعوا في شورة غضب، ونتج عن ذلك سقوط كثيرين موتى من الجانبين. ولما وصل تقرير عن هذه الحوادث للأمبراطور ثيؤدسيوس، حتى أمر قضاة المدينة بمعاقبة المذنبين، ونتيجة لذلك أتخذت أجراءات مشددة ضد الميهود، الذين كانوا يقيمون في الشرق. فعوقب كل الذين أهانوا المسيح، والمسيحيين بأشد العقوبات.

ونجد فى ذلك الوقت أن كثير من يهودى كريت دخلوا الإبمان وصاروا مسيحين على أثر كارثة كبيرة كانت قد أصابتهم.

## الفصل السادس والثمانون

إدعى أحد اليهود وإسمه فيسكيس أنه موسى رئيس الأنبياء، وان الله أرسله من السماء، فجاء ليقود اليهود الساكنين في تلك المدينة ويعبر بهم وسط البحار ليأتي ويسكنهم أرض الموعد. وكان يغرى اليهود هكذا قائلاً: "أنا هو الذي خلص آبائكم من يد فرعون، عندما كانوا عبداً للمصرين".

وقضى نحو سنة كاملة يطوف فى كريت، فى كل المدن والقرى، يخبرهم بهدا الحدث، ويغريهم بترك صناعاتهم، واحتقار ممتلكاتهم، وكانت النتيجة أن بددوا ثرواتهم. وعندها وافى اليوم الذي حدده لهم ليصحبهم، أمرهم أن يتبعوه مع زوجاتهم وأولادهم إلى شاطىء البحر، ثم أمرهم بأن يلقوا أنفسهم فى البحر مدعياً عبوره! فكثيرون غرقوا، وآخرون إسلعتهم الأمواج إلى أعماق البحر.

ولكن الله محب البشر، لم يسمح بأن يهلك هيعهم بهذه الطريقة المريعة والمصللة, فحرك كثير من المسيحين كانوا موجودين في ذلك الوقت ينظرونهم، فأسرعوا لينقذوا عدداً كبيراً من أمواج البحر. ومنعوا الذين لم يلقوا بأنفسهم بعد في البحر.

ولما رأى اليهود الباقون أن نبيهم المضل قد غرق في البحر، فهموا أنه كان أفاقاً، فتخلوا لوقتهم عن عقيدته الخاطئة، وإنضم كثير منهم إلى الإيمان بربنا يسوع المسيح، ونالوا صبغة المعمودية القدسة، وحصلوا على السلام. وتم هذا الحدث في حكم الامبراطور ثيؤ دسيوس الصغير صديق الله. وفي رعاية البابا البطريس أتبكوس بطريرك المدينة العظمى القسطنطينية.

### الفصل السابع والثمانون

عندما كان الامبراطور ثيؤدسيوس يتعلم الكتب المقدسة الموحاه من الله، في طفولته. كان له صديق في دراسته يدعى بولان، وهو ابن وزير، وكبر الطفلان معاً. وكان الإمبراطور يحب بولان وقد قلده المكانة الثالثة بعد الإمبراطور، وهمي رتبة المراسم. فكان يشارك الإمبراطور والإمبراطورة على المائدة موات كثيرة، لأن المودة كانت عظيمة بينهم.

وحدث أن مرض بولان، فأخبروا الإمبراطور بمرضه، وكان يرغب أن يأكل تفاحاً، ولم يكن موسم هذه الفاكهة، والتي كانت تسر الإمبراطور أيضا وضباطه. ونرى الإمبراطور وهب مائة قطعة ذهبية لأى شخص يحضوها، ثم ارسلها إلى زوجته، ولما كانت هي تحمل مودة كبيرة لبولان، فأرسلت التفاحة إليه، خاصة وأنه كان متالماً جداً.

وكان بولان يجهل أن هذه الشمرة كانت قد قدمت للإمبراطورة عن طريق الإمبراطورة عن طريق الإمبراطور، فلما عد إلى القصر طلب مقابلة الإمبراطورة وسألها: أين التفاحة التي أرسلتها إليك؟

فلم تشأ الامبراطورة أن تصرح له بأنها أرسلتها إلى صديقها خشية غضب الإمبراطور، فأخبرته بأنها قد أكلتها! لأنها لم تعتقد إنه سيطلب عنها تقريداً. فسألها الإمبراطور أيضا ألم ترسلها لشخص ما؟ فأنكرت ثانية. حينشذ أمر الإمبراطور بإحضار التفاحة من عند بولان، ولما رأتها الإمبراطورة أودوسيس شعرت بإرتباك وخجا..

وبعدها عاش الزوجان مدة طويلة في شقاق وأحزان، وأخيراً عرضت الإمبراطورة على زوجها صدق ما حدث مؤيدة كلامها بقسم عظيم. واستطاعت أن تقعه بأنها لم تخبره بالحقيقة أولاً لأنها خشيت غضبه. وكان بسولان نفسه قلقاً جداً من جهة ما حدث، وقال في نفسه: من الأفضل للمريض أن يظل في مرضه. ولكسه بعدما شفي فكر في تلابع سيتة.

وبعد وقت قليل علم الإمبراطور، أن بـولان كـان يدبـر مشـاريع إجراميـة، لأنـه كان يتطلع إلى العرش، فكان يعد انقلاباً. فأمر بقطع رأسه، وهكذا ناله ما كان يريد أن يعمله مع الأمبراطور، صديق اللـه.

حدث أن أساء أحد المتوحدين في الصحراء، إلى القديس باسبيليوس، لأن الهراطقة كانوا يقومون ضده. وقبل أن بولان قتـل بسبب الإمبراطورة أودوسيس، ولكن ربما لأن المؤرخون إستقوا الأحداث عن الهراطقة، الذين لايتوخون الحقيقة، لذلك حدث لبث، ولكن الإمبراطورة كانت إمرأة عاقلة ونقية السيرة، ولا تشوبها شائبة في تصرفاتها.

حدث أن ارسل الامبراطور ثيؤدسيوس خطاباً إلى صحراء سيتى فى مصر، لكى يستشير الآباء القديسون، لأنه لم يكن له أبناء ذكور، يخلفونه على العرش. فأجابوه: عندما تترك هذا العالم، فإن عقيدة آباؤك ستتغير، ولأن الله يحبك فلم يرزقك أولاداً ذكور، حتى لايشتركوا فى الشرور.

فلما سمع الإمبراطور وزوجته هذا الكلام، أصيبا بحزن شديد، وكفوا عن كل علاقة زوجية، فعاشا بعد ذلك في عفة ووفاق تنم.

وبعدما زوجا إبنتهما الكبرى (أودوكسيس)، إلى فالانتينيان إمبراطور الغرب، وكانوا قد انتهوا من احتفالات الزواج، بالقسطنطينية سافرا الزوجان إلى روما.

طلبت الإمبراطورة أودوسيس من الإمبراطور ثيؤدوسيوس السماح فها بزيارة الأماكن المقدسة، في أورشليم لتوفى نذورها هناك. لأنها كانت قد نبذرت قائلة: "عندما أنتهى من زواج ابنتى، سأزور الأماكن المقدسة وأتمم نبذرى نحو الله، في فناء بيت الله، وفي وسط كل شعبه في أورشليم، وسأتضرع إلى الله أن يحفظ حكومتك لفترة طويلة في سلام".

فوافق الإمبراطور على طلبها، وكتب إلى حكام الأقاليم آمراً إياهم أن يسبتقبلوا الإمبراطورة بطريقة تليق بها. ثم كلف البابا كيرلس بطريوك الأسكندرية، أن يرافقها إلى أورشليم، لتنال بركته، ولكى يرشدها إلى كيفية تتميم أعمالها الحسنة.

وقد تحقق لها كل ما طلبته من الله، وبعدما وصلت إلى أورشليم قـامت بتجديد الكنائس، والأبنية، وأمرت ببناء دير على اسـم العـذراء، ومـأوى لـزوار الأمـاكن المقدسة، وخصصت لهم أموالاً كثيرة وأمرت بياقامة أسوار أورشليم التي كـنت قـد تهدمت منذ زمن بعيد، وكانت كل ما تشرع فيه تنفذه بحماس وبعد ذلك اعتزلت العالم، وعاشت في وحدة.

وأما الإمبراطور فكان منشغلاً بالصوم والصلاة، مرتلاً بالمزامير والسرانيم الروحية، فعاش حياة تقية.

أما أخواته اللآئى لم يتزوجن، وكن يكبرنه سناً، وهما أركاديا التقيه، ومارينا، فكانتا قد ماتنا وذهبنا إلى الرب يسوع المسيح، اللآئى أحببناه، قبلما تغادر الإمبراطورة القصور.

الإمبراطوره القصر.
وأثناء إقامة الأمبراطورة في أورشليم، تنيح الآب القديس كبرلس بطريرك وأثناء إقامة الأمبراطورة في أورشليم، تنيح الآب القديس كبرلس بطريرك الأسكندرية، وكذلك تنيح يوحنا بطريرك أنطاكية. حينئذ بدأ الهراطقة السطورين، وهم الأساقفة الاثنى عشر، في الظهور، بعدما اختفوا زماناً أمام البطريرك، القديس كيرلس. وهؤلاء أنكروا الثالوث الأقدس، وقسموا المسيح إلى طبيعيتين. في تلك الأثناء عقد أساقفة القسطنطينية، الهراطقة جلسة سرية مع الأقاليم الأحرى، وأشاعوا أن انفصال الأمبراطور عن الأمبراطورة، لم يكن بسبب الهي مقدس لكنهما الفرقا بعداوة بسبب بولان.

هذا غضب الإمبراطور جداً من البطريرك، فلافيانوس وأنصاره وقال لهم: "السار التي كانت قد أشتعلت بواسطة النسطوريين، ثم إنطفات أنتم اعدتم اشتعالها".

التي كانت قد أشتعلت بواسطه النسطوريين، تم إنظمات التم اعدام السعافة .
وبالفعل حدثت اضطرابات كثيرة داخل الكنيسة، وفي الواقع كانت يوليخاريا
أخت الأمبراطور، ثيؤ دوسيوس تحتى البطريات فلافيان سراً، ولو أنها لم تستطع جمايته علائية، إذ كانت تحشى بطش الإمبراطور ثيؤ دوسيوس، اللذي كان يكره الذين يزعمون أن المسيح ذو طبيعتين، ويقبل الإيمان أن المسيح ذو طبيعة واحدة من طبيعتين. لكن هؤلاء الذين نشروا الهرطقات كانوا يعملون عبثاً.

ومرة طلبت بوليخاريا، أخت الأمبراطور بحرارة، أن يمنحها حديقة كبيرة، فأجاب الأمبراطور رغبتها. ولكنها لفقت عقداً مزوراً كتبت فيه رأن الأمبراطور وهب فا قصراً وحقولاً وحدائق) وقدمت هذه الوثيقة للأمبراطور ليوقع عليها. فامر الأمبراطور ببساطة قلب، أن تقرأ الوثيقة أمام مجلس الشيوخ انجتمعين، وحينئلا نهضت بوليخاريا في الوسط بالاحياء ولامت الأمبراطور، الذي ينفذ وثائق حكومته، هكذا بلا تدقيق، عندتذ تناول الأمبراطور الوثيقة ليقرأها قبلما يوقع عليها فوجد مكتوب فيها هذه الكلمات (ما يختص بالأمبراطورة أودوسيس أنها أصبحت عبدة لى فإغتاظ الإمبراطور جداً لأن بوليخاريا أظهرت وقاحة وقلة حياء وأمر بنقلها في مبنى بعيد، وترك حرية للأب البطريرك أن يفرض عليها قانونا، وبعد ذلك يكرسها شماسة، بعد هذا الحدث مباشرة نشأت عداوة كبيرة بينها وبين ذلك يكرسها شماسة، بعد هذا الحدث مباشرة نشأت عداوة كبيرة بينها وبين

وبعد فترة من الزمن، أمر الأمبراطور باستدعاء مجمعاً آخر في مدينة أفسس، وطلب حضور الآب ديسقورس، الذي عين بطريركا للأسكندرية، بعد كيرلس، وكذلك فلافيان بطريرك القسطنطينية، ويوساب أسقف ديورلي، ودمونيس بطريرك انظاكية، وايباس، ويوحنا، وثيودوريت... مطارنة المشرق...

بعد ذلك مرض الإمبراطور المبارك ثية دوسيوس، وتنيح تاركاً هذا العالم، ليذهب الى جوار ربه، بينما كانت الأمبراطورة أودوسيس، تعيش فى خلوتها فى الأماكن المقدسة فى أورشليم.أما بوليخارية فتقدمت بجراءة، ودون أن تأخذ رأى الأمبراطور فالنتينيان، أمبراطور روما، ولا أخذت برأى القضاة، أو مجلس الشيوخ. فأصدرت مرسوماً أمبراطورياً. وتزوجت مارسيان قائد الجيش، فوضعت على رأسه التاج لأمبراطورى وحعلته إمبراطوراً، وضحت بعذراويتها، وأصبحت زوجة له، شم وضعت التاج على رأسها، وكان الأمبراطور الجديد، يحصن حولها ليمنع أى شخص من أن يتفاوض معها، أو يسلبها تاجها.

وحدث يوم إرتقاء مارسيان العرش، أن أظلمت الأرض كلها، منذ الساعة الأولى من النهار، واستمرت حتى المساء. كمثل الظلمة التي سقطت على أرض مصر، في عهد موسى رئيس الأنبياء، وأصاب سكان القسطنطينية فزع عطيم، وكنوا مذهولي يبكون ويولولون، بصراخ وأنين غير مالوف، فكان يبدو لهم أن نهاية العالم قد قربت، وكان كل الشعب من كبرهم إلى صغيرهم، وكل القضاة، ومجلس الشيوخ والجيش، في حالة هياج في المدينة، وكانوا يصيحون قائلين. لم نرى مثل هذا الحدث، منذ قبل، ولا سعنا عنه أبداً، منذ العصور السابقة في الأمبراطورية المرومانية. وفي اليوم النالي أشفق الله عليهم نحبته للبشر، فأشرقت الشمس موة أخرى، وظهر نور النهار،

واستدعى الأمبراطور ماركيان في مدينة خلقدونية مجمعاً، مكوناً عن ستمالة وستة وثلاثون اسقفاً، وهؤلاء عزلوا ديسقوروس بطريبرك الاسكندرية، وقرروا أن فلافيان الذي نفى قديماً ومات في منفاه، في عهد ثيؤدوسيوس الأمبراطور، ينبغى أن يذكر في سجلات الكنيسة كأمبراطور أرثوذوكسي.

وهبت اضطرابات عنيفة في القسطنطينية، وباقى البلاد، كما عرض مركبان مرضاً خطيراً، وظل في مرضه مدة خسة أشهر، ثم تقلصت قدماه ومات. وكانت مدة حكمه ست سنوات، وكانت بوليخاريا قلد ماتت قبله. وأخبراً رقبلات الأميراطورة أودوسيس في مدينة أورشليم؛ المقدسة محاطة بالتقدير، والأعمال الطبية والسيرة العطرة، بعدما رفضت أن يكون لها أية علاقة بيوجاليوس أسقف أورشليم، وبرجاله الذين اجتمعوا في خلقيدونية، لأنها علمت أنهم أفسدوا الإيمان الحق، الذي لأباءن القديسين، والأباطرة الأرثوذوكسيين.

ولكنها كانت تطلب بركة الكهنة والرهبان الذين كانوا على صلة بثير دوسيوس، بطريرك الاسكندرية. وبعدم تممت كل هذه الأمور تنبحت، فوضعوا جسدها بكرامة عظيمسة، وبأطياب، في المقرة التي كانت قد أعدتها أثناء حياتها، وهكذا إنتقلت إلى اللم العظيم المجد.

# الفصل الثامن والثمانون

بعد موت ماركيان إعتلى العرش الإمبراطور لاون (الــــرّاكي)، وابــ ت حكمه تنجست مدينة أنطاكية، و فعطت بالخراب على أثر زلزال، وسقطت عليها من السماء أمطار من البرق بدل المياه. وإرتفع اللهب فوق الأسطح، والسكان من كثرة الانذهال، صرخوا إلى الله بالصلوات والتوسلات، لأن هذا البرق كان كنار متوهجة، لكن الله الحب للبشر أطفأها وحولها بروق أمطار.

وحدث هذا مرة أخرى بمدينة القسطنطينية، حيث سقطت نار من السماء بطريقة لم تحدث من قبل. وكانت ممتدة من ناحية البحر إلى الأخرى فخشسى الإمبراطور أن يصاب، فترك القصر وأقام بكنيسة على اسم القديس مامى Mammes لمدة ستة أشهر، مكرساً كل وقته للصلوات والتضرعات، ومنع الإمبراطور لاون كما حدث في عهد ماركيان، كل المسرحيات و لموسيقى في يوم الأحد لتقديسه، كما طرد الأريوسيين من كل أقاليم إمبراطوريته، ومنع كل أتباعهم من أن يدخلوا الكنائس.

أثناء حكم هذا الإمبراطور، اتهموا أحد الفلاسفة، ويدعى إيزوكاس وكان رجلاً حكيماً جداً، وقاضياً أميناً. ولأنه كان وثنياً، فكان يتحيز لسكان سيسيليا، في حين أنه كان يعمل بوظيفة مترجم في أنطاكية، وسلمه الإمبراطور ليدى يوسيوس الحاكم ليطرده، ولكنهم انتزعوه من بين أيدى الحاكم، واقتادوه عارياً موثوق اليدين خلف ظهره، إلى خارج باب يدعى زوركسيب حيث كانت الجموع مجتمعة.

ولما إعتلى الحاكم المنصة، ووجه له هذا الكلام: هل ترى هذا الجمع، والمشهد المخزن الذى تقدمك؟ فأجابه: نعم إنى أراه، ولا يدهشنى هذا، لأنى إنسان، وقد وقعت تحت تعذيب الجسد، كما كنت أنا أحكم على الآخرين، فإنى الآن أحاكم شخصياً!!.

ولدى سماع إجابته المملوءة إعتزازاً، فإن الناس أيضا الشاهدين لهذه المحاكمة، قاموا وانتزعوه من يدى الحاكم واصطحبوه إلى إحدى الكنائس، وبدون استخدام أى عنف آمن بيسوع المسيح قائلاً: آبائي كانوا وثنيين، وها أنا أصبح مسيحياً! فعلموه الديانة المسيحية وعمدوه فأصبح مسيحياً.

ثم وهبوه الحرية، فاستعاد وظائفه، وعاد إلى بلده مغموراً بمحبة الإمبراطور، ولما علم الإمبراطور لاون بالإضطرابات التي حدثت بالاسكندرية في عهد ماركيان، وما حدث من قتل، بسبب مجمع خلقدونية، وعلم بأن الشعب أقروا العقيدة الحقة في الطبيعة الواحدة ليسوع المسيح، وأنهم قتلوا بروتوريوس أسقف الخلقيدونيين، الذي كان قد وقف ضده. (هذا الأسقف كان أولاً ارشيذياكون ثم بعدما وقع على الوثيقة الامبراطورية عينه الخلقيدونيين بطريركاً، ولكن الشعب الأرثوذكسي ثاروا ضده وقتلوه، ثم أحرقوا جثته).

وعندما علم الإمبراطور لاون بكل ما حدث عين تيموثاوس، تلميذ البطريرك ديسقورس بطريركاً على الاسكندرية.

وعاش تيموثاوس قبلاً بتقوى كراهب فى دير القلمون، وسيم قسيساً، ثم رسم بطريركاً بعد موت ديوسقورس، الذى كنان قند عزل بطريقة غير شرعية من الإمبراطور ماركيان ومجمعه.

ورفض تيموثاوس أن ينضم إلى مجمع خلقيدونية. الذي كان يثير العالم أجمع.



وجه الإمبر اطور لاوون بعد ذلك خطاباً إلى كل الأساقفة، يستحلفهم فيه بأن يعرفوه بالضبط عن رأيهم بخصوص ما حدث بمجمع خلقيدونيه. لكن الآباء الأساقفة كانوا يخشون الإمبر اطور، فاختفوا من أمامه ولم ينطقوا بشيء بخصوص المجمع.

أثنان فقط من الأساقفة قالوا رأيهم: أحدهما يدعى (أوسطاني، وأرمطس) وهو رجل مملوء بالمعرفة ومحنك ومتعمق في الكتب المقدمسة، هذا أعلى للإمبراطور أنه بسبب الخوف من ماركيان، فإن أساقفة خلقيدونية كانوا متعطشين للعقيدة، لدرجة أن العالم كله كان مضطرباً، وكذا الكنيسة كلها.

والثاني: هو أسقف أنفيلوك (يبدو أنه انفيلوك مطران سادوم)، أحاب بنفس هذه الطريقة.

أما الأساقفة الآخرون اتباعه، فإنهم امتنعوا عن الكلام بصراحة إلى الإمبراطور، متحدثين عن طغيان الإمبراطور ماركيان، فصرحوا إن ما فعلوه في خلقيدونية كان يسبب خوفهم من سلطة الإمبراطور.

وقد ظهر فى دلك الوقت أوتيكوس النسطورى، الذى كان يبحث عس الهـلاك، وكان رجلاً يجهل الكتب المقدسة ولم يجتهد فى تعلمها.

وعند وصول البطريرك تيموشاوس إلى الاسكندرية اختطف وأقيد إلى مكان بسمى شيزوناير حيث اسكنوه هناك. وحدث اضطراب وسخط بالاسكندرية، لأن حاكم المدينة، اللدى كان قد استخدم العنف تجاه الأب البطريرك تيموشاوس، دود ومات وصار مصابه واضحاً، حتى أن كل الشعب قالوا فيما بينهم: أن هذا الذي أصابه كان عقاباً من الله القدير الممجد، بسبب هذه المعاملة الرديئة التي أوقعها على خادم الله البطريرك ولكى يعلم العالم كله، أن الله يسهر على مختاريه، وأنه ينصف المضطهدين.



#### حكم باسيليسكوس (بازيليك)

حكم بعند الإمبراطور لاوون وخلصاؤه الأساطرة باسيليسكوس. وسادير "مارك" أغسطناً وإقلام زميلاً مدة ما .

وطلت منه أخته فيريب، أن يعين رئيس القصاة أغسطسا، ورئيب الأعسال الإمبراطور، فحصلت على مكانة لباتريس.

رح، عن تدريح كالديدس Candidus انخصوط عكسة فوتيوس أن فير سالمرت صد حكومة ريون وأرادت أن تصع عشيقها بناتريس على العرش. ويبدو حسب هذا النص أنها طلبت من بازيليك، لقب أغسطس ليناتريس، ولكس المزجه رما فهم لقب أعسطس على أنه استم علم، شم خلط بين استم بناتريس، وعظمة ما تريس أى المواطنين المومانين المنتسبين للطبقة العاليان.

وأرسل الإمبراطور في إرجاع البطريرك تيموثاوس القديس من المشي، الدي نده إليه لاوون الأول. ثم قربه من شخصه، وعندما وصبل الباب إلى القسططيبة فيل بالتكريم، وحسن المعاملة اللائقة، لوقاره الكهنوتي، واستقبله محلس الشبوح. وكر الشعب استقبالا كبيراً، وارسل خطاباً إلى كل الأقاليم، وكل الأسافعة يامرهم نضها كل من يقول بعقيدة الخلقيدونين، وأن يحرموهم من الشركة القدسة.

وقدم القديس البطريرك تيموتاوس مع رفاقه الورعــين للإمــراطور ـــرئيث مــا النبوة: "في اليوم الذي تنكر فيه تمارسة العقيدة الموحودة في هذا المكتوب. س --ا حكومتك بل ستنتهي حكومتك بسرعة".

فأجابهم: لن أنكر أبدا الأحد بهـذه العقيـدة، بـل على العكـس. سـَـَّمْهُ مُــ بأورشليم، لكى أثبت هذه العقيدة الأرثودوكسية تماما.

عندما سمع البطريرك القديس ليموثاوس هذه الكلمات، لوحه لوف الاسكندرية حاملا معه وثيقة العقيدة الأرثو دوكسية المحتومة باسم الامراطور



ولكن الإمبراطور باسيليسكوس، ما لبث أن أغرته الهدايا، فنقض كلامه. والقسى ما كان فد أقره سابقاً، ولم يستدع كما قال مجمعاً في أورشليم، كما وعد البطريـرك تيموثاوس. ولكننا رأيــٰه على العكس كتب وثيق أخرى، فيها أمر بأن يتركوا عقيدة الخلقيدونيين كما هي.

ثما جعل نبوءة الآب القديس تيموثاوس والرهبان رفاقه تتم فعـلاً. حيث حـدث بالقسطنطينية وباء ثميت، لدرجة أن قل عدد الناس القادرين على دفس الجشث السي كانت تنتنا.

ثم تحطمت مدينة حابالا بسوريا بزلزال.

قام زينون أخيراً بحرب، واثار إقليم سوريا وجمع جيشاً عظيماً وتوجه إلى القسطنطينية، وعنده وصل إلى مدينة أنطاكية، قبض على البطريرك بطرس، الذي طلب منه أن يعرفه بخطط الإمبراطور باسيليسكوس تجاهه.

ولما علم الإمبراطور باسيليسكوس، بهجوم زينون أرسل القائدين، أرماتيوس، وسيرباتوس نحاربته، مع عدد كبير من الجنود الذين كانوا في قصره في بيزنطة. وقبلما يمضى هؤلاء الضباط استحلفهم بالمعمودية المقدسة، ألا يخونوه والا يتصوفوا رديعاً من نحوه.

لكنهم ما لبنوا أن إمتنعوا عن محاربة الامبراطور زينسون قاتلين في مسرية. "نحن سننسحب إلى مكان ما. وأما أنت فلتسد بنفسك تماماً على مدينتك" وأكثر من هذا، أنهم وجهوا لباسيليسكوس نصيحة خادعة بقولهم. أتخذ طريقاً مختلفاً، وحارب زينون عند باب القسطنطينية.

وفى لحظة إقتراب زينون من الأسوار، تقدم إلينه كمل الشيوخ، وكنان مستروراً جداً الإستقبالهم له هكذا.



وطلبت هماة زينون، المدعوة فيرينيا، القناء أخيهنا باسيليسنكوس فى صهرينج، لينجو مما أحاطه من خطر. وكذا زوجته رينونير وأولادها لجناوا إلى جنرن المعمودية في إحدى الكنالس.

فجاء كل الشيوخ، وقدموا الاحترام والتكريم للإمبراطور زينون ونادوا به إمبراطوراً عليهم.

وهو بدوره أرسل إلى الكنيسة، التى احتمى فيها باسيليسكوس، وجرده من كل علامات الإمبراطورية التى كان يحملها. ثم أغراه بوعد مضلل هو وأولاده، ثم طرد هؤلاء المؤساء من القصر، وأمر بنقلهم إلى إقليم كبادوك، فى قصر هناك يسمى لنيس، وعندما أحضروهم أمام حاكم الأقليم، حبسهم فى قلعة تبعاً لأوامسر الإمبراطور، وتركهم فيها بدون طعام وشراب يموتون بلا رحمة، حيث دفنوهم فيما بعد فى نفس المكان.

أما البطريرك بطرس، فنقلوه مكبلاً بالسلاسل إلى مدينة Euchates du أما البطريرك بطرس، فنقلوه مكبلاً بالسلاسل إلى مدينة وهو المذي توحه. pont ولدلك فإن باسيليسكوس أيضاً هو الذي عينه بطريركاً.

وأقاموا بعد ذلك بطريركاً لأنطاكية هو (آتيين) الذي كان يقاوم العقيدة النسطورية، ولذلك كان كل سكان المدينة يكرهونه، وقتل بواسطة الشعب والاكليروس في مكان يسمى ... (كنيسة القديس برلام) في يـوم تذكار الأربعون شهيداً، وبعدما قتلوه ألقوا بجثته في نهر Orante أورينتو.

وعين الإمبراطور زينــون مكانـه بطريركاً آخــر يدعــى كــالنـٰديون. (كـالانديون) وكان يميزه بطريقه خاصة.

وعندم عاد الإمبراطور إلى مدينته وزع صدقات كثيرة للفقراء.

وعين أرماس، في هذا المكان لمساعدته، وكذا أقام ابنه قيصر، لأنه كان قد وعدهم بذلك.

واصبح أرماس هذا رئيساً للحكومة، وقد التخذ طرقاً إستبدادية، وصار قوياً جداً، بحيث لا يجروء أحد أن يعارضه، وخطط أساليباً إجرامية.

ولما علم الإمبراطور بهذه الأعمال الإجرامية، أمر بقتله في دهليز القصر. ولما عزم أن يحارب الفرس خاف من بازيليك القيصر ابن أرماس (الذي كان لايزال شاباً) فقام بخلع تاج السلطة عنه، ووزع أملاكه للشعب وأمر بحراسته في سيزيك، ولما رأى ثيودوريك أحد حراس الامبراطور هذه التصوفات الصعبة، خشى أن يلحقه هو أيضا على يد الإمبراطور زينون نفس مصير أرماس. فرأس جيش الغوط الذين من إقليم ميسيا. وكان (دودوريكوس) قد تربى في العاصمة، وعلى دراية بالعلوم المخالفة للدين.

فتقدم إلى مدينة سيلمبرى وأخضع كل الشعب له، ثم إستولى أيضا على إقلبم تراك، وذهب بعد ذلك من مدينة سيكين على رأس قوة عظيمة، ولكنه ظل مدة طويلة، دون أن يتمكن من مقاومة مدينة بيزنطة، أو يواجه ا الإمبراطور زينون، ثم هاجم مدينة روما وطلب أن يحضروا له رئيس البربر، الذى كان يحمل لقب "ريكس"، والذى كان يسمى (أودواكر)، ثم استولى على مدينة روما بالقوة، وقتل كل البربر، وأقام بها نحو سبعة وأربعون سنة يلقب بالملك، ولم يشرك أى ملك أخر معه، كما لم يتخذ أى إجراء، بدون رأى الإمبراطور زينون، فجعل الشعب يحترمون سيادة الإمبراطور، وكان مكرماً من المجلس وكل القضاة.

كانت هناك سيدة من النبلاء تدعى جوفيناليا، هـذه جاءت لمقابلة دودريكوس الملك، وقالت له أن لها نحو ثلاث سنوات تعانى من الظلم، لأن لها قضية مع النبيل فيرماس ولم ينصفها أحد. فاستدعى دودريكوس القضاة، وقال لهم: ها أنـا أحذركم

111

إذا لم تنتهوا من قضية هذه المرأة مع خصومها، وتقيموا العدل والانصاف بين الطرفين، بحسب القانون، وإلا سآمر بقطع رؤوسكم.

وبعدما انصرف القضاة، مكتوا نحو يومين يحاولون إنهاء قضية هذه المرأة بحسب العدالة، وبعدها اشعلت المرأة شمعة وجاءت لمقابلة الملك، لتقدم لـه الشكر. وقالت له: إن قضيتي التي ظلت معلقة طويلاً، قد انتهت بفضل أوامر جلالتكم.

وإستدعى الملك القضاة وقال لهم: أيها الرجال الفاسدون، كيف إنتهيتم الآن من هذه القصية خلال يومين، في حين لم تتمكنوا من إنهائها منذ ثلاث سنوات؟ ثم أمر بقطع رؤوسهم فانتشر الفزع في كل المدينة، وهكذا استطاع دودريكوس بهذه الطريقة، أن يخلص مواطني روما من المظالم.

بعد موت دودريكوس، تسلم الحكم أتلاريك، وكان من أتباع الأريوسيين. لذلك أرسل الإمراطور زينون ضابطاً يدعى كريستور إلى الأسكندرية، حتى يحضر له البطريرك تيموثاوس رجل الله، وعندما وصل أمام البطريرك، وقال له: إن الإمبراطور يطلبك بالقرب منه. أجاب الآب البطريرك بقوله: "إن الإمبراطور لن

يراني" وما لبث بعد ذلك أن مرض البطريرك وتنبح كما قال. حينشذ قام الشمعب الأرثوذوكسمى بانتخاب البطريسرك الجديد فانتخبوا الأرشيدياكون بطرس، الملذى سمى منقوس ولكن قضاة المدينة أرادوا أن يقبضوا عليه، فهرب من أيمدى الجنود، وأختباً في منزل أحد المؤمنين، فحدث بسببه إضطراب في المدينة.

وإنتخبوا أنصار بروتوريوس الخلقيدوني، من جهتهم بطريركاً، يدعى Ayes غايس، الذي مات بعد فترة قصيرة.

ثم اختار الخلقيدونيين أيضاً بطريركياً أسمه (يوحنا) وهو أحد رهبان دير تابنسينة بالاسكندرية وقمد استولي على كرسي غمايس بخديعة الحكام عن طريق الهدايما والهبات، وأعلن كذباً أنه حصل على تعهد رسمى، بأنه ليـس مـن المهـم أخـذ موافقـة الإمبراطور زينون لتعيينه، من رؤساء الكنيسة.

ولما علم زينون بهذا غضب جداً، وأمر بنفيه، وعندما علم يوحنا بأن الإمبراطور أمر بطرده، هرب ومضى إلى روما – فى ذلك الوقت كان أكاكيوس بطريرك القسطنطينية مكرماً عند زينون، فاقنع الإمبراطور بإصدار أمراً، بكتابة الإينوتيكون، أى قانون الإيمان الخاص بالثلاثة مجامع (نيقية، والقسطنطينية، وأفسس) وأن يلغى المجامع الأخرى. لذلك فإنه أمر بعودة البطريرك بطوس، الذى هرب سابقاً لأنطاكية. ونجد بعد ذلك أن كالنديون بطريرك أنطاكية، هرب أيضاً خوفاً من أن يقتل،

ومجمد بعد ذلك أن كالنديون بطريوك أنطاكية، هرب أيضا خوفا من أن يقتل، لأنه كان خلقيدونياً، ولأن الشعب هناك كانوا قد قاموا على البطريوك آتيين سالفه وقتلوه.

وكان الكهنة والشعب يصلون، من أجل الإمبراطور زينون. وقد قبل البطريبرك بطرس قانون الإيمان، الذى أمر بكتابته الامبراطور. لكن حدثت قلاقل واضطرابات في المدينة بسبب قانون الإيمان هذا، لأن كثيرين كانوا يكرهون مجمع خلقيدونية، وما أصدره من قوانيين، والذى يعلن أن المسيح له طبيعتان، وهذا ما يقره اساقفته، بينما كتاب زينون أعلن أن المسيح كلمة الله، وقد صار جسداً، وهو طبيعة واحدة من طبيعتين ووجب ذكر ذلك في دفتكبو الأساقفة الذين أبعدوا.

ثم قام الإمبراطور زينون، بتكريم أرماس والد قيصر، وكان قد قطع عهداً مع أيولس مع أن أيولس كان قد حارب الإمبراطور زينون. وعندما رأى أيولس أن أرماس الذى كان يحب الإمبراطور زينون قتل، خشى أن يلحقه نفس المصير، فأختفى في سورية، وكان قد طلب من الإمبراطورة فيرينيا، همة زينون، أن تميل عقل الإمبراطور من جهة أرماس، ولكنها فشلت في ذلك. وقد أخفى الإمبراطور زينون على أخيه لونجان الخطط السينة التي إتخذها ضد هذه المرأة، حتى لا تحدث

مغاضبة بينهما، أو تحصل إضطرابات في بيزنطة، لحظة تنفذها. إذ كانت هـذه المرأة إمبراطورة. وإتفق الإمبراطور مع أيولس، أنه سيبعدها، حيث يرسلها إلى سوريا، وهناك يقتلونها. وعندم مضت فيرينها إلى هناك، جاء أيولس وإعتصم في القصر، وجعل عدداً كبيراً من الجنود لحواسته، لم اصطحب معــه لونجان أخــو الامـــراطور. وعندما علمت فيربنيا بهذه الملابسات أرسلت خطاباً إني ابنتها زوجــة الإمـــراطور، فطلبت إبنتها من الإمبراطور أن يسمح لفرينيا، أن تسكن فسي قصرسوريا، فأجابهما الإمبراطور (لا أستطيع أن أغضب أيولس شويكي، ولكن وجهي طلبك له بنفسك، وإذا وافق هو فسأسمح أن بذلك). فأرسلت الإمبراطورة رسالة إلى أيولس، تتوسل له بالدموع، أن يسامح أمها، وأن يسمح لها بالبقاء في ذلك المكان، ولكن أيولس رفض أن يوافق على طلبها وقال لها: (لا أشك أنك تريدين أن أعين إمبراطوراً آخر، ليحل محل زوجك!) فغضبت الإمبراطورة بشدة، وذهبت لمقابلة زوجها الإمسراطور، وقالت له هل من الممكن أن أبقى في هــذا القصـر، في نفـس الوقـت مـع أيولـس؟ فأجابها الإمبراطور إفعلي ما شنت، لأني بـالطبع أحبـك أكـثر مـن أيولـس، وغـيره، فتشجعت الإمبراطورة بكلاممه، وأمرت أدريانوس رئيس حرس الحرملك، بقتس أبولس. فكلف أدريانوس رجلاً يدعى سكولاريوس، قائد الجيش بذلك.

وكان له مع رجاله طريقاً مباشراً إلى مسكن الإمبراطور، فمضى لوقته وأخرج سيفه، ليضرب به أيولس ويقطع رأسه، في دهليز القصر. وعندما شاهده أحد الضباط، أسرع وأمسك منه السيف بعدما كان قد قطع أذن أيولس، فلم يلحق برأسه.

وحمل أيولس إلى قصره بواسطة رجاله، ولما علم الإمبراطور زينون، بهمذا الحادث، أعلن في خطابه أنه كان يجهل هذا الاعتداء، على أيولس، وبعدما شفى أيولس طلب من الإمبراطور زينون أن يسمح له بالذهاب إلى الشرق، حتى يتم

شفاؤه، فلا يعود إليه المرض، وطلب منه هـذا بنـوع مـن الخضـوع ليخفـي مقـاصده الشريرة، ودون أن يعلم الإمبراطور بخداعه، فأعطاه تصريحاً بذلك.

وعين مكانه رجلاً آخر، سلمه السلطة، وكان أيولس يرغب في أن يصحبه لاوون، وبامبيربيوس متعللاً بأنهما سيتفاوضان في الصلح، بين فيرينيا والسدة الإمبراطورة، وبين الإمبراطور زينون، ليرجعوها إليه بكرامة. فقبل الإمبراطور هذه التسوية، ووافق على سفر الأشخاص الثلاثة، بصحبة شخصين آخريين، هما مارسيوس، وفاليانوس، وهما قاضيان في سوريا، وقد رافقتهم بعض الحكام والفرق.

وعندها وصلوا إلى أنطاكيه، بقى فيها أيولس مدة عام حيث غمره الشعب بالتكريم، ثم مضى إلى سوريا أيضا، وأنزلوا فيرينيا من القصر، وكتبوا اتفاقات وعهود متبادلة، مع باميربيوس، الذي كان مولعاً بالسحر.

وهذا أقبع الضباط في جعل لاوون إمبراطورَ، وبالفعل نودي بـه، وقـد أقـره القديس بطرس في خطابه الذي قاله خارج أسوار طرسوس، عاصمة سيسليا.

ثم وجهت فيرينيا رسالة، إلى كل المدن والحكام وإلى جيوش الشرق، ومصر، تختهم على الإعتراف بحكومة لاوون، دون اعتراض، وهذا مضمون الرسالة: "أعرفكم بخصوص إمبراطوريتنا، أنه بعد موت ليون ذو الذكرى العطرة أننا عيننا، تراسكالازى، الذى هو زينون إمبراطوراً، وليكون المنفذ والمخلص لمسلطتنا، ولحكم الشعب بعدل، ولكننا قد رأينا أنه ترك الأمانة وإنحاز إلى الجشع، فإعتبرناه طاغية، ولا يصلح، ويعتبر معتصباً، ولذلك فقد عيننا إمبراطوراً آخر مسيحيا، ومحباً لله، متميزاً بالرحمة والعدل، حتى ينقذ هذا البلد بسلوكه الطيب، ويضع نهاية للحروب، ولكى يحمى أتباعه، بحسب القانون الوضعى للإمبراطورية الرومانية، ولنا للحروب، ولكى يحمى أتباعه، بحسب القانون الوضعى للإمبراطورية الرومانية، ولنا ثقة أنه سيجتهد لعمل الخير".

وعندما قرأت هذه الرسالة في مدينة انطاكية، صاح الشعب كلـــه قـــاتلين: أيهـــا السيد أظهر رهمتك علينا، واصنع ما هو خير لنا.

وبعثت هذه الرسالة أيضا إلى الاسكندرية ثم جاء لاوون بعد ذلك إلى أنطاكية، واقام في القصر، وعين ليليانوس حاكماً وقاضياً للإقليم، ومكث بها هسة عشر يوماً، وذهب إلى كليسيس مدينة في سوريا، لكي ينتقم من هذه المدينة، التي كانت توض الاعتراف به، وكانوا يسمونه (ثائراً على الامبراطور). وظل يحارب بحو شهر ونصف ضد هذه المدينة، دون أن ينجح في الإستيلاء عليها. فلما علم الإمبراطور زيون بكل ما حدث، أرسل ضابطاً محنكاً، يدعى يوحنا، وهو رجل حرب، شجاعاً، على رأس عدة فرق، لكي يقاوم هؤلاء المنشقين، وما أن علم أيولس الذي كان آذاك في سيسليا، أن لاوون لم يكن مستعداً لقاومة القائد يوحنا، مضى إلى جواره، وقررا هو وفيرينيا الهرب ليختباً، في أحد قصور سوريا، المسمى بابيرس، فهادر لاوون بسرعة هارباً إلى إقليم الشرق وإنضم إليه أيولس ويحيربيوس وفيرينيا، واعتزلوا في هذا القصور.

لكن فرق الإمبراطور زينون جاءت وحاصرتهم، وماتت فيرينيا بين هذه الأصوار، ولما علم رجال القصر أن بميربيوس كان ينوى أن يرتد عليهم، قاموا عليه وقتلوه وألقوا بجته من أعالى الأسوار.

وبعد جهاد كثير، إستولت الفرق على القصر، وطردوا جميع المقاومين منه، وقبضوا على لاوون وأبولس الذين كانا سبباً في هذه المفاسد ووضعوهما على منصة القضاء، وسط الجموع، ثم حكموا عليهما بالموت، فقطعوا رأسيهما وهملوهما إلى الإمبراطور زينون بالقسطنطينية.

يحكى عن الإمبراطور زينون أنه كان يتحدث يوماً مع موريانوس، الفلكى الــــذى كانت تربطهما مودة، وكان يتنبأ له بكل ما كان يحدث، فسأله عمـــن يرتقـى عــرش الإمبراطورية من بعده؟

فاجابه موریانوس، بنان سبلنسبیر هـو الـذی سیاخذ امـبراطوریتك، وكذلـك زوجتك. وكان معه رجلاً یدعی بیلاج، الذی كان فیما مضی أحد النبــلاء ولكنهــم عزلوه ظلماً وكان یظن أنه هو الوریث.

ولما سمع الإمبراطور هذا الكلام، إستودع سبلنسبير ستة رجال مخلصين لحراسته، وأمرهم بخنق هذا الرجل البرىء أثناء الليل، وبعدما خنقوه ألقوا بجثنه في البحر.

وعرفت هذه الفعلة، وهذا القتل البشع، ولم يصمت أحد خاصة أركاديوس القاضى، وهو مخلص للعدالة، وكان يكره العنف، بل أندوبخ الإمبراطور بسبب جريمته، التي إرتكبها بوحشية، بقتل سبلنسبير النبيل، فغضب الإمبراطور على أركاديوس وأعطى أمراً بالقبض عليه، وقتله حينما يهم بالدخول إلى القصر.

ولما قام الحراس بتنفيذ أمر الإمبراطور، هرب أركاديوس من بين أيديهم.

وبينما كان الإمبراطور زينون، ذاهبا إلى الكنيسة ليصلى ملتمساً العفو من الله، مرض بالدوسنتاريا الحادة ومات في الحال.

# الفصل التاسع والثمانون

عندما مات الإمبراطور الورع زينون، خلفه على العرش أنستاسيوس المسيحى، الذي كان يعيش بمخافة الله، وكان أحد أمناء الإمبراطور، وبفضل الله وبتأثير صلوات آباتنا المصريين، أصبح أمبراطوراً.

وفى الواقع كان الإمبراطور زينون قد نفاه إلى جزيرة القديس إيراى الواقعة فـــى بهر منهف، وكان أهالي منه ف يعاملونه بالحسنم. وكان حاكم مدينة حزينة بإقليم الاسكندرية، وسكان هذه المدينة، ايضا مرتبطين معه بمودة كبيرة، وكانوا يجلونه ويعزفون له بحب كبير.

ودات يوم كان أنستاسيوس، مغضوب عليه من الإمبراطور زينون، فإتفق سكان منوف، وسكان حزينة على أن يصعدوا نذوراً له، على موقفع فوق دير القديس ثيوفورس وكان يقيم على أرض هاتين المدينتين، رجل ميزه الله بمعرفة كل الأشياء، هو الآب جيريمي، وبينما يتحدثون عن الحياة المقدسة التي لرجل الله، أرادوا التبرك منه، ورغبوا أن يصلى من أجلهم إلى السياد المسيح.

فدهبوا إلى الآب جيريمي، رجل الله فباركهم جميعاً، ولكنه لم يقل كلمة واحدة إلى انستاسيوس. وقد أصيب أنستاسيوس بحزن عميق بعد ما رحل الجميع، للرجة أنه كان يبكى وينتحب بمرارة، قائلاً في نفسه "أنه بسبب خطاياى الكثيرة منع عنسى الرجل بركته، عندما بارك الكل".

فعاد سكان منوف، ومدينة حزينة وأمونيوس، ورجعوا إلى رجل الله، وأخبروه بحزن أنستاسيوس الشديد، فساداه الآب جبريمي وحده على انفراد، مع أصحابه المؤمنين، ومع أمونيوس وقال له:

لاتحزن بسبب إعتقادك وقولك، أنه بسبب خطاياك لم يباركني هذا الشيخ ا فالأمر ليس هكذا، بل على العكس، فإني امتنعت عن مباركتك، لأنى رأيت يد الله موضوعة عليك، فكيف أجروء أن أبارك الشخص المبارك والمكرم من الله !!

إن الله إختارك من بين الآلاف لتكون مكرماً، لأنه من الواضح أن يد الرب الاله، تمتد على رأس الملوك وقد وضع الله ثقته فيك، لتصبح مساعده على الأرض حتى تحمى شعبه، وعندما تتذكر كلامي هذا وتتحقق النبوة، ليتك تنفذ بأمانة الرسالة، التي أعطيك إياها اليوم، لكى ينقذك الله من أعدائك.



وها هي: "لاترتكب أى خطية، ولا تشرع شيئاً صد الدياسة المسيحية، دياسة يسوع المسيح، ولا تقبل العقيدة الخلقيدونية مطلقاً، التي تهين الله".

هده الصائح أعطاها الآب حربى، إلى أنستاسيوس وقد تلقاها ونقشها على قف. كما فعل موسى البي عندما تلقى من الله لوحى العهد، الذي كان محموراً على وصايا الماموس.

وبعد فرّة من الرمن إستدعى أنستاسيوس من منفاه، اللذى حكم به عليه المراطوراً.

عدما حلس على العرش، أرسل رسالة إلى تلاميذ الآب جيريمي، وإستدعاهم إلى حوارد. ومن بينهم الآب فاريانوس، الذي كان قريباً للآب جيريمي، وقد طلب منهم الإسراطور ببالحاح، أن يتقبلوا بعض المؤن للطريق وللدير لكنهم رفضوا، لأن أباهم السيس حيريمي، كان قد حرم عليهم أن يقبلوا أي شيء كان، إلا البحور وبعض الإباء القداس ويقدموا الذبيحة.

وارسل انستاسبوس اناساً، إلى الجزيرة التي كان منفياً فيها، وأمر ببناء كبيسة كرة ورانعة. على اسم القديس جيريمي، ولم تكن لهم فيما مضى إلا كبيسة يعيرة. نم أرسل إلها كثيراً من الأواني الذهبية، والفضية والأقمشة الثمينة.

وارسل أيضاً كثيراً من الذهب والفضة، إلى أصدقائه في منوف، وفي حزيسة، وللد كبرين منهم في سلك القضاء وشجع بعضهم للدخول في الكهنوت.

أرسل الاستاسيوس صديق اللسه، أواصر إلى أنطاكية والى كمل المدن الأخرى، لبطل الحرب الأهلية. التي كانت موجودة بين الشعب، وجعلهم يحترمون السلطة، كد بليل المسيحين، وكتب إلى كمل قضاة إمبراطوريته، لينفذوا هذه الأوامر،

دكر مؤلفًا عرباً عن وحود دير للقديس جبريمي في منوف في بداية القرن السادس

عاريح العالم العاليم

177

ويسهروا على تعليم الشعب، باحترام السلطان كما يلبق بالمسيحين. حدث بعد ذلك اضطرابات في محل إقامة الامبراطور نفسه، وذلـك بتأثير عـدو الخير أبليس، وطلب الشعب وهتفوا بألا يوضع أحـداً من الشائرين، أو المعارضين في السـجن. وذلك لأن الحاكم كان قد سلم عدداً كبيراً منهم لكى يقتلوهم رمياً بالحجارة.

ولكن الإمبراطور لم يستجب لهم، ورفض أن يطلق سراحهم، وغضب جداً، وأمر الفرسان بشحنهم.

وعندما نزل هؤلاء الفرسان لشحن الشائرين، تجرأ أحد الأسوى واقبوب من كرسى الإمبراطور والقى عليه حجراً، ظناً أنه يقتله، ثم عاد إلى مكانه ظناً منه أن أحداً لم يعرفه، ولكن عدية الله حفظت الإمبراطور فوقع الحجر، على حافة الكرسى فكسرتها، وقد نحوا هذا العبد الذي ألقى الحجر، فاندفع الحرس من نحوه وأمسكوه وقطعوه إرباً.

وإزدادت النورة وأصبحت خطيرة، حيث أحرق الثائرون السور البرونزى، حيث كانت إقامة الجنسود الفرنسان وكل الجمسع، حتى مقسر الإمسراطور Hexaippeon (الاكراوديون) الذي كان موجوداً بجانب الكرنسي، والمذي شيده القديس قسطنطين.

وبعد جهد كبير. استطاعوا السيطرة على الشائرين بالقوة، وعوقب عـدد كبـير منهم، فعاد الهدوء والسكينة في كل المدينة.

وقام شعب أنطاكية، نظير شعب القسطنطينية، باشعال النار في وجه البهود المقيمين في دافتي، وثبتوا فيها الصليب المقدس، الذي لربنا يسوع المسيح.

فحولوا المعبد إلى كنيسة مقدسة باسم القديس لاونس (ليون) وقتلوا عدداً كبيراً من اليهود.



وهنف علم الامتراطور بهنده الأحداث، أرضال بروسوب أ ، بروك دميوس . كانت اسرى لكي يوقف هذه الاصطرابات القطيعة.

وعمد علموا بوصوله إلى أنظ كية، هوب مثيري الفتنة، من المدينة واختصوا في لهك القديس بو<sup>جن</sup>.

ودها إلى هاك مياس الخاكم، أثناء الليل على رأس فرقة كبرة، ووحد هاك مدونه كبرة، واحد هاك مدونه كبرة، وحدث المدونة كبرة، واحدهم ويلاعى إيلوتير، وهملت رأسه إلى بروسوب روكودهوس) الحاكم، ثم هرهوا الثوار، وأحرقوا مكان إحتماعهم، ثم حادثت ها مهركة محيفة، قبل فيها الشعب الحاكم منياس، واحرقوا حثته، وهسرب روسوب بسرعة إلى القسططية.

وغيده علم الإمبراطور بهروبه، إستبدله برجل يدعى إيرينيه وأصره بالتوحـــه إلى بدكــة.

ول وصل هذا الأحير إلى هناك، قام بمعاقبة عدداً كبيراً من الشوار، وقنام بعملية غرب شديدة. لدرجة أن الثوار كفوا عن المعارك بالتدريج، وعاد السلام بين سكن مه كذ.

وحدد الإمراطور المشآت التي أحرقت، وشيد عدداً كبيراً من المصرات، لأنه كان عد النشيد، كما أقر بتشييد عدداً كبيراً من المنشأت، في مصر وسي قلعة على ناطئ البحر الأهر، وكان مجتهداً فيما يعود بالفائدة، حتى يعيش في سلام.

وم تشييد سوراً لشعب داراس (دوردا)، وثقبوا في هذا السور فتحات تشبه الدري، حتى تمع مياه النهر أن تنتشر في حقوقهم.

وحدث أنناء حكم الامراطور، صديق الله، أن البربر آكله لحوم البشر، وحدث أنناء حكم الامراطور، صديق الله، أن البربر آكله لحوم البشر، وسافكي المدعاء، جاءوا من ناحية الجريرة العربية، عبر شواطيء الحرس أسرى وانقصوا على الرهان في معلقة العرات، ودعوا المعص، وأحدوا الآخريس أسرى واعتصوا على المعص ما يمتلكونه، لأبهم كانوا يكرهون القديسين، وكانت لهم منسر واعتصوا من العمل ما يمتلكونه، لأبهم حصلوا على العنائم الكثيرة عادوا إلى مشاعر الوثيين وعابدى الأصنام، وبعدما حصلوا على العنائم الكثيرة عادوا إلى بلادهم.

ولما علم الإمراطور بهده الأحداث أمر تشييد القلاع القويسة، ليحمى مسدك<sub>ن</sub> الرهبان، الدين أعدفهم بالعطايا وكذا كل رهبان الإمبراطورية الرومانية.

ونار بعض الناس بوقاحة، في مدينة الاسكندرية، حيث قتلوا حاكم المدينة. المدعوا ثيرة دوسيوس، وكان قد تربي في منزل بطريرك أنطاكية.

وعدما علم الإمبراطور بهذا الحدث غضب حداً، وعاقب عدداً كبيرا من شعب المدينة. ولا تستطيع أن تعدد ما قام به هذا الإمبراطور من أعمال حليلة. لأله كان مؤمناً أرثوذوكسياً، وكان مخلصاً لربنا ومخلصنا يمسوع المسيح، وقعد أبطل العقيدة الخلقيدونية، كما أوصاه بهذا القديس جيريمي خادم الله.

وكان الناس في إيلليريا، قد رفضوا أن يتسلموا الرسالة التي أرسلها لاوون مس

لكن إستعداد ماركيان وحكامه، كان يحثهم عليهم، فكانوا يحشون أن يقسوا نفس مصير ديسقورس، بطريرك الاسكندرية....

<sup>&</sup>quot; لانعرف بقية النـص وهـل يكـون هـو موضـوع أسـاقفة ابللبريـه وعودتهـم إلى الشركة ب الكنيسة الرومانية أنداك!!

على دلك كن الاسراطور استاسيوس، حادم الله بصادق على رسوم على دلك كن الاسراطور الإيمان للشلاث مجامع، التى عقدت في بقية. الامراطور رينون. ساقرار. والقيطبة وأفسس الأول.

ولك أوفيموس بطريرك القسططينية في دلك العصر، كان خلقيدونياً، وكان بعض طبعتي التي إتحدتا إلى طبيعتين منفصلتين، في ظاهرها وخواصها قاتلاً: بعض طبعتي المسيح الذي يعمل المعجزات، وأن الطبيعة البشرية البانسة كانت نسى الألام.

وعير أيضا الثلاثة تقديسات التي نقولها: "قدوس اللسه. قىدوس القبوى. قىدوس الحي الله الله الله الله الله الله الله عنا إرهما!". لم يكن أوفيمسوس يتلوها مثلسا. بل عن يقوفه هكذا: "قدوس الله. قدوس القوى قدوس الحي الدى لايموت إرحمنا".

وكان يقول: أنا لا اتلوها مثلكم لاتجنب أن تطبق هذه الصلاة على الشالوث النس، في ثلاثة أشحاص".

أى أن الذى صلب نحن نعبده مع الله، والروح القدس! لأن الذى تجسد بدون. اد ينفعل عن الشائوث فهو ثابت مع الآب والابن والروح القدس، الـذى هو مدويا للآب والروح القدس. وقد تألم وليس فى طبيعته الإلهية وليس واحدا آخراً، دنى الله!.

أنه أحد الأقانيم. للتالوث الأقدس بجسده المتحد فيه، والذى له روح نطقية دفلة، متحدة في شخص واحد ثابت، ولكنها غير متغيرة في ألوهيتها متحداً مع الآب والروح القدس، كما علمنا ذلك الآباء القديسيين.

وأتفق بروكلوس مع التسطوريين بقوله: "إذا كنان المسيح واحداً بعد تجسيده، حسب قول غير التساطرة فإنه لم يتألم بالجسيد، كما أنه لم يتألم الابن الاله.

وبقوله هدا فتعليمه خاطيء، بأن ابن الله لم يتألم بالحقيقة.



فهؤلاء المضللين علموا عن الابن، أنه شخص آخر هو الذي صلب، وهـذا رأي فاسد ناتج عن الهراطقة.

ولدلك فإن الامسراطور انستاسيوس خلع أفيمنيوس من كهوته وطوده من القسطنطية، ونفاه إلى بلاد Euchaites du pant

وعين مكانه ماكلوبيوس، الذي قبل منه مرسوم الإمبراطور زينسون. بأن لايقبيل مجمع خلقبدونية.

ولكنه أخفى فى قلبه أفكاره الخادعة، فى موضوع العقيدة ونجح فى تخديسر عقسا الإمبراطور أنستاسيوس. وقد أجبره الإمبراطور، على استخدام كلمة "ينامن صلسط من أجلنا إرحمنا". فى الثلاثة تقديسات، فأقر هذا الأمر .

كان كثير من الرهبان الأرثوذوكس فى فلسطين، من تركوا عنهم دراست الكتب المقدسة، وأعلنوا رفضهم لقبول مرسوم الإمبراطور، وظهر من بينهم كنوب

فقاسى كثيرون منهم إضطرابات، بتحريض أحد الرهبان ويدعى نيفاليوس مسر

وقد إنتدبوا رهباناً من الصحراء، متوحدين ووقورين أرسلوهم إلى القسطينة ومن بينهم سيفيروس، وكان رجلاً عالماً وكاهناً كاملاً، وأرسلوهم كوفد يطاب سر الإمبراطور، بأن يأمر الرهبان أن يعيشوا في هدوء، في مقارهم وديارات حي يصلوا الأجله.

وفى حال مجيئهم إلى الإمبراطور تعرف عليهم الضباط، وقادوهم إلى الطريرة ماكدونيوس، فتحدثوا معه في أمور العقيدة، فأقر على الملاً ما كان خافياً لي قله م





العقائد الفاسدة، التي كان يؤمن بها، ولم يكن ممكناً أن تظل مجهولة من الجميع ويكتمها في قلبه.

وكان بالاسكندرية رجل يدعى دورثبؤس، كان يصادق على عقيدة القديس كيرلس، ولما تحدث معه ساويرس وجده حقيقة يجهل عقيدة كيرلس، وعلى أثر ذلك قام بتحريض الآخرين لعقيدة ماكدونبوس والخلقيدونيين، الذين نسبوا، طبيعتين ليسوع المسيح ابن الله الذي هو واحد. وبدا لهم الكتاب رائعاً فأسحوه فيلاليتس.

لكن ماكدونيوس والذين معه، وكذا أتباع نسطوريوس، كانوا يقولون بكل تحد: أن الثلاثة تقديسات التي يتلونها هم، هي التي ينطق بها الملائكة في تقديسهم. فرد عليهم القديس صاويرس: فأن الملائكة تقول قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحي الذي لايموت إرهنا ولكن في الواقع ليس الملائكة مضطرون أن يقولوا "الذي صلب لأجلنا نحن المبشر، كما نقول في قانون الإيمان.

هذا الذي من أجلنا نحن البشر و..صلب على عهـــد بونطيــوس ببلاطــس، وقــام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب المقدسة".

وأقر ذلك آباؤنا القديسون في نيقية والقسطنطينية وأفسس وأعطوا تعريفاً دقيقاً عن ألوهية السيد المسيح. ولهذا فإننا نحن المسيحيون لابد أن نقول: أيها المصلوب لأجلنا إرهنا.

ونحن نؤمن أن الله هو القدوس القوى، والحمى المذى لايموت، والمدى صلىب لأجلنا. ونؤمن أيضا بالحقيقة أن القديسة الطاهرة مريم ولمدت اللمه نفسم، وليس آخر. وليس آخر أيضا الذي صلبه اليهود. ولكنه هو نفسه الذي ولد وصلب وقام.

وقـد برهنـت هـذه الحجـج وكتـت مـع أخـرى وأرسـلت إلى الإمـبراطور، والى القضاة، والرهبان، حتى (حطمت آراء الكفار النسطوريين من أساســها. وبحجـهـم الإرثوذوكسية اسكتوا ماكدونيوس وفنــدت أراؤه وانتهـت أمـام الحـق بعدمـا كــان



يحاول أن يخدع الإمبراطور والقضاة بقوله أن له نفس عقيدة الشرقيين و نه استخدم في الكنيسة القول: "يا من صلبت من أجلنا إرضنا". وفي الخفاء كان يستثير الهراطقة ضد الإمبراطور بقوله لهم لقد أحدثوا تغييراً في عقيدة آبالنا المسيحيين، وبالفعل اجتمع الهراطقة ومضوا إلى قصر الإمبراطور بغية أن يحدثوا ثورة وكان الغرض منه. طرد بلاتون المدى كان يدبر كل أمور الإمبراطورية، وكان يتمتع بتقدير عالمي كبير.

واستسلم بلاتون للخوف فهرب وإختبا، وظل الهراطقة ومن معهم من الجند يهتفون بأسم امبراطور آخو للرومان وهرعوا إلى منزل ماران السورى وكان أحد لشهورين وأحرقوا مسكنه وممتلكاته، وكانوا يريدون قتله، لكنه كان قد هرب ونجا بعناية ربنا يسوع المسيح، ويرجع السبب أن البطريرك ماكدونيوس انحتال هو المذى إفرى على هذا الرجل التقى أمام الشعب، وكان ماكدونيوس يقول: "ماران هو الذي يحول عقل الإمبراطور عن الإيمان الحقيقى". لذلك كان أفراد الشعب يبحشون عنه ليقتلوه منساقين بكراهية شديدة ودون أن يعلموا الحقيقة.

وحال دخولهم منزل هذا القاضى الشهير استولوا عليه وسلبوه، وتقاسموا معاً كل مقتنياته الفضية، ووحد أفراد الشعب في منزله راهباً من الشرق، فأخرجوه وقتلوه ظانين أنه ساويروس صديق الله. ثم أخذوا رأسه وطافوا بها في كل المدينة وهم يصيحون "هاهو عدو الثالوث الأقدس".

ثم مضوا بعد ذلك إلى منزل جوليانا التى كانت من عائلة الإمبراطور لاوون حتى ينادوا بزوجها إمبراطوراً وكان يدعى "ارويفايند" الذي لما سمع أنهم حاضرون عيده هرب. ولكن الشعب استمروا في ثورتهم دون توقف.

أما الإمبراطور انستاسيوس صديق اللمه والذي كان يتبع الإيمان الحقيقي فقرر أن يتصرف حيث امتدعي المجلـس وجلـس علـي العـرش مرتديـاً الـزي الإمـبراطوري، وعنده رآه الشعب شعروا سألم شديد من حهته وصلات قلوبهم بالندم والحيرن. وصاروا بخشون عصب الإمراطور وحينند طلبوا منه السماح معترفين بخطأهم. ولم يرالوا هكدا حتى رفع الإمراطور صوته نحوهم قائلاً: "لاتخافوا فقد عفوت عنكم". وبعدها إنفضت الجموع وعاد الكل إلى مسكنه واستتب الهدوء والنظام.

ولم تمضى عدة أيام حتى قام نفس هؤلاء القوم بنورة جديدة فأضطر الإمبراطور السسبوس أن يجمع عدداً كبيراً من الجيش، وامير بالقيض على هؤلاء الدوار، وعدم مثلوا أمام الإمراطور حكم على البعض منهم يقطع أطراف والبعض الآخر حكم عليهم بالنفى والآخرون قطعت رؤوسهم فاستتب الأمن والنظام منذ ذلك الذق وتعلم سكان المدينة أن يخشوا الإمبراطور.

وبعد ذلك بقليل نفى ماكدونيوس الذى كان سبباً فى ضياع كشيرين وخلعوا عدرتنه الكهنوتية وإعتبر كقاتل وطرد من جماعة المؤمنين.

بعد ذلك وصل أساقفة الشرق إلى بيزنطة، وتقدموا بشكوى إلى الإمبراطور المسيوس ضد فلافيان بطويرك إنطاكية واتهموه بأنه نسطورى بالرغم من أنه قبل مرسوم الامبراطور زينون، لكنه انضم إلى الخلقدونيين وقبل رسالة لاوون البغيض الذي سب في مكتوبه طبيعتين لهذا الواحد الغير قابل للإنقسام يسوع المسيح الإلمه الخذ، فقاه الامبراطور أيضا وأمر ببارساله إلى بترا بفلسطين...

أد فيتاليان قائد قوات إقليم ثراكي، وهنو رجل ذو قلب شرير وكان يكره سوبروس قديس الله وكان الإمبراطور انستاسيوس قند عينه بطريركا لانطاكية ونهد عه كل أساقفة الشرق الإرثوذوكسين وذلك بدلاً من فلافينانوس الهرطوقي اللت كان قد نفاه فيتاليان الذي ثار ضد الامبراطور انستاسيوس واستولى على إقليم ثاراكي وميسيا واسكتيا. وجمع جيشاً كبيراً، فأرسل الإمبراطور ضده أحمد القواد لابدي هيانيوس ولكنه هزم في إحدى المعارك وأخذه فيتاليان حياً، فلفعوا له مبلغاً من المال كفدية فسلمه فيتاليان. ولما عاد إلى الإمبراطور انستاسيوس خلعه من مكانه وعين قائداً آخر يدعى كيرللى وهو من إقليم "الليريكون". وما لبث أن شن حرباً ضد فيتاليان نتج عنه موت عدد كبير من الجانبين ومضى القائد كيرللى إلى مديسة تسمى أودبسا ومكث هناك، وأما فيتاليان مضى إلى بلغاريا بصحبة جيش مكون من الهنز والبلغار ثم أعطى مبلغاً كبيراً طراس أبواب أوديساً واقتحمها لبلاً وإستولى على المدينة، وقتل القائد كيرللى ثم إنحاز أيضا على إقليم ثاراكى وسلبه وعلى بلاه أوروبا وعلى سكيوس وبوغاز القسطنطينية وسوزينوم، ثم استقر فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل وجلس يفكر فى الطريقة التى تمكنه بأن يصبح سيدا للمدينة الامبراطورية بيزنطة.

وأرسل الإمبراطور أنستاسيوس الفيلسوف بروكلوس، لكي يسلم مارين قراره.

وعندما أخبره الإمبراطور عن مشاريع فيتاليان الثائر، هذا مارين الإمبراطور وطلب أن يعطه فقط بعض المتحاربين، وسيصطحب بروكلس الفيلسوف معه. كما أخذ معه كمية من الكبريت الخام النشط وكمية تماثلة من مسحوق النشادر. وقام مارين بسحق الكبريت وهو يقول بثقة: "لو ألقيت هذا المسحوق على أى منشأة أو أية سفينة، فسوف تحرق لوقتها عند شروق الشمس، وما ينتج عنها من نيران كفيل أن يجعل الشيء ينصهر كالشمع".

وجهز مارين عــدداً كبـيراً من السـفن، وجمع فيها كـل الفـرق المتحاربـة التـى استطاع أن يجدها في القسطنطينية، ومضى لمحاربة فيتاليان حسب أمر الإمبراطور.

وعندما رأى فيتاليان مارين يقترب، قام وأقلع بكل السفن التي وجدها أمامه وعدداً كبيراً من حاملي القوس. كما جر معه عدداً من البربر والسكيشين، واتجه بهم نحو بيزنطة.

and also dear

وكال بطر الدقدر على هرتمة منافسيه. لكن صاربي ورفاقته هرموا هذا العدو عماله للمه قلمه لتحقيق رغبة هذا الثائر الشرير إطلاقا، وأضطر فيتاليان مثير حروب أن الهراب.

وكان درير قد دفع الكبريت الخام إلى المحارة، وأمرهم أن يلفوه على سفن يسور حتى تدمر بالدر.

وعدد أصحت صفن مارين في مواجهة سفن فيتاليان نحو الساعة الثالثة صحر فد المحرد سولفاء كميات الكبريت على سفن فيتاليان، التي اشتعلت ويهي وعصت في أعماق البحر.

وعدد شاهد فبتاليان ما حدث، إنذهل، وكل الفرق التي بقيت معه، تركته وهرت. فعفب القائد مارين الشوار، وقتل من صادفه حتى إلى كنيسة القديس المهري، حيث توقف عدها قليلاً، ملاحظاً الطريق.

أد فيتالون قصار فريسة الفزع والهول، ومضىي منع بناقي رجاله طُوال الليل. حِث اِحتمى في مكان يدعني إينشيال، بعدما قطع نحو ستون ميبلاً مطارداً من ماس.

وحين أشرقت شمس اليوم التالي، كان رجاله قد تركوه، فأصبح وحيداً.

وله عليم الإمبراطور انستاسيوس بكل ما حندث، قام شاكراً الله، وورع سندت كثيرة على الفقراء في كل نواحي سوزينام.

نه ترك العصمة. وجاء إلى كنيسة الملاك ميخانيل. حيث قدم الشكر للمه على ما غمره من هبات. وعلى تلك النصرة التي منحها له على أعدائه.

وامر أن يُمح بروكلس الفيلسوف مبلغاً كبيراً من المال. لكنه رفيض قبوله ورده بكل إجوام للإمبراطور متحججاً بقوله: "الذي يُعب المال، فليس جديراً بـأن يكـون فينسوف فيصبح إحتقار المال هو شرف للذين يدرسون الفلسفة".



ظهر في ذلك العصر، راهباً قسيساً في مدينة نيقيوس إسمه يوحنسا. وكنان عبايداً للم محنا للتقوى، ومتعمقاً في الكتب وهو أصلا من دير (الغار).

وكان سكان مدينتي صا، أكويلا غير متفقين في الإيمان. فمضى أساقفة المدينتين إلى الإمبراطور أنستاسيوس، وطلبوا منه أن يعطيهم أمراً بعتسد محصه. حتى يطردوا الخلقيدونيين، ويمحوا ذكرهم من الكنيسة، حتى يستعدوا كل الأسافنة الذب

ولكن الإمبراطور لحسن نيته لم يستخدم أية ضغوط ضد افراطفة وترك فم معنا الحرية ليتبع كل واحد أفكاره. ولكنه كان يعامل ىاحترام شديد الذيسن يتعقون م في العقيدة الأرثوذكسية، وكان فاضلاً يوزع العديد من الصدقات.

بعد ذلك بلغ الإمبراطور مرحلة الشيخوخة التقدمة، ثم مسرض، ومان بكر م عظيمة عن عمر يناهز التسمين، وصدق قول الكتاب المقدس إذ قال: كرجمه الإنسان كعشب، فحين أشرقت الشمس جف العشب وسقط جمال منظر، ال

# الفصل التسعون

مُ محتمل أنه يوحنا نيقوست، الذي عين فيما بعد بطريركا للإسكندرية. وعد سنخام مجمع خلقيدونيا.

المستشارين المقربين للإمبراطور الراحل. وقيل أنه كان رئيساً للإجتماع السابع في بيزنطة، ورئيساً للحرس.

وعلى أي حال، فلم يكن مقبولاً من كل ضباط البلاط، لأنـه كـان أميـا، ولكنـه مجرد رجل حرب، وقائداً شجاعاً.

ولقد كان هناك منافساً له وهو آمنتيوس وكان ضباط البلاط يريدونه ليخلف الإمبراطور أنستاسيوس، بل قام المستشارون بتسليم جوستان مبالغ تقدية كبيرة ليوزعها على الشعب والجيش، لينادوا باسم آمنتيسوس إمبراطوراً. وهم يعلسون أن هذا الإختيار هو من المله.

ولم وجدوا أن غالبية الشعب والبلاط لم يوافقوهم إضطر المتسشارون أن يعلنوا بالقوة أن جوستان إمبراطوراً.

وبعدما إعتلى جوستان العرش، أمر بقتل كل الأمناء، لأنهم رفضوا إعتلائه العرش أولاً، وظن أنهم يتأمرون عليه. ومنذ بداية حكمه كان شريراً. فقام أحد قواده بثورة في الشرق فأحدث فزعاً ورعباً، فإستدعى الإمبراطور جوستان، فيتاليان عدو الإمبراطور السابق انستاسيوس، وعينه رئيساً للقواد.

ثم ألهى مرسوم الإمبراطور زينون، وغير العقيدة الأرثوذكسية ومسادق الخلقيدونيين، فقبل رسالة لاوون، التي أدخلت في كتب الكنائس الشوقية.

وفى السنة الأولى خكمه، إشتهر القديس ساوبرس الكبير بطريرك أنطاكية، بتمسكه الشديد بالإيمان الأرثوذكسي، ولما رأى تغير العقيدة، وعودة فيتاليان، ودخوله صحبة الإمبراطور جوستان، خاف، وترك كرسيه ومضى إلى مصر متخفياً، لأنه علم أن جوستان كان يكرهه حقيقة، وكان ينوى أن يقطع لسانه، لأنه خطب في الكنائس مواعظ كثيرة مليئة بالعقيدة المستقيمة الرأى، وكتب كتباً كثيرة في هذا الثان، وكلما ضد عقدة الامه الحد، لاهون الفاسدة.

ولما رأى جوستان أن ساويرس ترك كوسيه، عين بولس بطريركاً على أنطاكية بدلاً منه، خاصة وأنه كان صديق الخلقيدونيين. وكان الشعب كارهاً لبولس لأنه كان نسطورياً، فظهر إنشقاق في الكنيسة بسببه، لأن الإمبراطور والقضاة فقط همم الملتصقين به، ولم يقبل أن أحد يعمد أو يبارك إلا من كهنته المعينيين سراً ولا يتبعسون ساويرس الكبير.

ومات من كان يريد قطع لسان ساويرس الكبير، بموت مفاجىء ساحق. وكان سبب موت فيتاليان، أن الإمبراطور جوستان، عندما أراد أن يخلعه من وظيفته، دبر فيتاليان أن يتور ضده، كما فعل في الإمبراطور السابق له. ولما علسم جوستان، أمر بقطع رأسه. وهكذا فإن الله لم يتأخر في الإنتقام منه، كقول ساويرس البطريرك الذي تنبأ به، عنه بأنه سيموت ميتة شنيعة.

الذى تنبأ به، عنه بأنه سيموت ميتة شنيعة. فى هذه الأثناء قام البطريرك ساويرس بكتابة عدة رسائل، كلها حكمة وورع، أرسلها إلى سيزاريا النبيلة والقديسة، لأنها كانت بمثابة الأداة المختارة من كل العائلة الإمبراطورية فى روما، وكانت مولعة بالعقيدة الأرثوذكسية التى تعلمتها على يد البطريرك القديس ساويرس. وهذه التعاليم كلها لاتزال موجودة بين أيدى الرهبان المصريين.

ثم هات بولس الخلقيدوني بطريرك أنطاكية، الذي قام بدلاً من ساويرس. وعين مكانه آخر يدعى أوفراسيوس الأورشليمي. وكان هذا يكره المسيحين المتمسكين بعقيدة ساويرس. وكثيرون أيامه استشهدوا من أجل هذه العقيدة.

وشن جوستنيان الحروب الأهلية في كل الإمبراطورية الرومانية، أدت إلى سفك دماء كثيرين.

وحدثت إضطرابات كثيرة في أنطاكية لمدة خسة أعوام، ولم يجرؤ أحد أن يشكو، لأنهم خافوا الإمبراطور. ثم بدا كثير من الأعيان في رفع شكواهم إلى



القسطنطينية، متهمين جوستنيان النبيل .... بأن أخيه هو الذي كان يساعد الديدبان الأزرق على ارتكاب القتل والنهب بين الشعوب.

إختار الإمبراطور عمدة آخر يدعى ثيؤدوت الشرقى (تصحيحها ثـاؤطوطس) وهو كونت من الشرق، وطلب منه أن يعاقب الأشقياء، وجعله يقسم أمامه إلا يدع أحداً مطلقاً يعيش.

وبدأ عمله فى القسطنطينية، حيث عاقب عدداً كبيراً من الأتقياء وأمـر بـالقبض على ثيؤدوسيوس أحد الأثرياء الأقوياء وقتله، ثم أمر بالقبض على جوستنيان النبيــل وهم بقتله، ولكنه عاد فأخلى سبيله لما علم بحرضه.

ولما علم الإمبراطور بهذه الحوادث غضب على العمدة جداً، وقام بخلعه وطرده من القسطنطينية، ثم نفاه إلى الشرق فخشى ثاوطوطس أن يقتسل هناك، فمضى إلى الأماكن المقدسة في أورشليم، حيث إعتزل وعاش هناك.

بعد ذلك تجمهر جيش وشمع بيزنطة، وخلعوا عنهم نير طاعة الإمبراطور، وتوجهوا بالصلاة إلى الله قائلين: "اللهم أعطنا إمبراطوراً حسناً، مثلما كان أنستاسيوس، واخلع عنا هذا الإمبراطور "جوستان" الذي سمحت لنا به".

حينك نهض من بينهم واحد يدعى جاموس وخاطبهم قائلاً: "هذه هى كلمة الله التي يخبركم بها اليوم قائلاً: أنا أحبكم، فلماذا تستعطفوني؟ هذا الإمبراطور قد أعطيته لكم، ولن أهبكم غيره أحداً، لأنه بسبب شرور هذا البلد، إخرت لكم هذا الإمبراطور عدواً للخبر! كما تكلم اللسه في كتبه "أنا اعطيكم رؤساء حسب قلوبكم".

ولما سمع الإمبراطور هذا الكلام غمر الحزن قلبه، وعلى أثر ذلك قام يبحث عن كسب مودة الشعب، لأنه خشى أن تجبره السلطات العليا بينهم على أن ينفذ قوانين



ثم أنه بعد جهد كبير، وإستخدام العنف، أوقفوا الحرب الأهلية بين المواطنين، فإنتهت الخصومات، وإستتب السلام نوعاً.

ولكن كل هذا لم يوقف غضب الله على هذه المطقة، الذى كان سببه ضعف الإمبراطور، فأرسل الله عليهم كارثة، حيث سقطت نار من السماء على مدينة أنطاكية. ثم امتدت من عند كنيسة القديس (أتين) حتى إلى مسنزل رئيس الشرطة، بطول المنطقة وعرضها ثم إمتدت حتى هام يدعى (همام أصة السوريين) وفى نفس الموقت كانت اللهب تظهر أيضا فى أقاليم الشوق وكل الطرق ولمدة ستة أشهر، ولم يكن أحد يستطيع العبور من ناحية إلى أخرى.

وأحدثت النار خسائر شتى فى مدينة أنطاكية، وهلك كثيرون، وكمانت النميران تمتد من أسطح المنازل إلى أسفل حتى الأساسات وتخوبها.

حدث أيضا في عصر هذا الإمبراطور في مدينة أنطاكية بسوريا، كارثة أخرة غت على ستة مراحل... من تبقى من الشعب كانوا يفنون في منازهم وتبقى أجساماً بلا أرواح. وهذه الأجساد كانت تتساقط من الجو فحم متوهجاً مثل الصواعق. لدرجة أنها كانت تحرق من يقابلها.

تخربت مدينة أنطاكية حتى آخرها، وكانت النيران تلاحق الذين يريدون الحسرب ومن تخفوا في المنازل الحترقوا، فلم ينجو أحداً من النار، وحتى المنازل السي أنشأت فوق المرتفعات لم تنجو من هذه الكارثة، فزالت كل أمجاد مدينة أنطاكية.

خطباء كثيرون وشهداء كشيرون، البعض أنشق إلى اثسين من أعلى إلى أسفل والأخرون انقلبوا.

وتهدمت الكنيسة الكبرى التي شيدت في عهد الامبراطور، وملاً الحزن والأسى كل المدينة.. والذين لقوا حتفهم من الرجال والنساء والشباب والأطفال نحو ما لتين وخسون آلف نفس. عرق تعلم تعلم الله المال

فى يوم عيد صعود ربنا ومخصلنا يسوع المسيح، اجتمع حشد كبير فى كنيسة تدعى .... ليقيموا القداس بهذه المناسبة العظيمة، وكان كثير من الساس قند هربوا من الكارثة السابقة وخرجوا من مخابئهم ليدفنوا موتاهم وبعض النساء أخرجن أولادهن الذين بقوا أحياء.

ومات أوفراسيوس المسكين الذي لم يكن مستحقاً لكرسسي الكهنوت إذ احترق هو أيضا بالنار.. فأقاموا بدلاً منه مصادفة، رجلاً يدعى إفرايم، الأمديدي وهو من مدينة واقعة بأقليم مبسوبوتامي Mesapotomie وكان هو أيضا خلقيدونياً، وكاسلافه كان يضطهد الأرثوذوكسين.

انقلبت أيضا المدن سلويسى، دافنى (دافما) وكل مسدن الضواحى حتى مسافة عشرون ميلاً لدرجة أن كل من كان يرى ما حدث يقول: كل هذه المصائب حدثت بسبب تركهم للعقيدة الأرثوذوكسية، ولسبب الطرد الظالم للبطريرك ساويرس.

وكان السبب المباشر لهذه الكوارث، هـو أعمـال الإمـبراطور جوسـتان المفتريـه، ورفضه للعقيدة المستقيمة التي للأباطرة الأتقياء أسلافه.

ولما علم جوستان بهذه البلايا خلع تاجه وردائه الإمبراطوري، وسكب الدموع وتحسر وكف عن الذهاب للمسارح.

وذهب الإمبراطور يوم خميس العهد، ماشياً على الأرض، حافى القدمين وفى حداد تام، من القصر الإمبراطورى إلى الكنيسة ... وكان الشعب والمجسس ينتحسون ويصرخون ساكين الدموع الغزيرة.

ودفع الإمبراطور الكثير من الذهب، تعويضاً لإعادة بناء الكنائس والمدن التي كانت قد تهدمت أكثر مما أعطاه أي واحد مما سبقوه من الأباطرة.

وكان شعب lezes تحت سيطرة الفسوس، وكانوا قمد اعتنقوا ديانــــة الوثبيـين، فجاءوا لمقابلة جوستان وأعلنوا إيمانهم بالمسيح، وبعد موت ملك الفرس (ليس موت ملك الفرس لكن ملك Huns السابق له) جاء تزاثينس إلى القسطنطينية، وحصلوا على صفح السماء والإيمان بربنا يسوع المسيح ابن الله.

ومضوا إلى القسطنطينية بقرب الإمبراطور جوستان وقالوا له: نحن نرغب أن تجلنا مسيحين مثلك ونريد أن ننضم إلى رعية الإمبراطورية الرّومانية، فإستقبلهم جوستان بسرور وأمر بتعميدهم بسم الآب والابن والروح القندس، الشالوث الأقدس الواحد وأكرم قائدهم خاصة، والبسه رداء الشرف بعند معموديته، ووهيم خصائص ملكية، وزوجه ابنة أحد كبار الفضلاء المسمى جونيوس (يؤنس) ثم أرجعه إلى بلده بإكرام كثير.

عدما علم كاباديس Cabades ملك الفرس بهده الحوادث أصابه حزن جسيم، وارسل إلى الإمبراطور جوستان سفراء يخبرونه بهذا الكلام، كان بيننا سلام وصافة، وها أنت الآن توجد خصومة وبإفساد ملك اللازيس المذى كان دائماً تحت حكمنا، وليس تحت الحكم الروماني.

ولما بلغت هذه الرسالة مسامع الإمبراطور جوستان، كتب رداً عليها جاء فيه "نحن لم نفسد أحداً تحت سلطانك، ولكن جاء رجل يدعى تراشيس يكل تواضع، وتوسل إلينا أن نخلصه من الضلال الذي كان يتيه فيه، أي ضلال أتباع إبليس، وعقيدة الوثيين وتقدماتهم النجسة. وطلب أن يصير مسيحياً! فهل أقدر أنا أن أمنع أحداً يريد أن يأتي إلى الإله الحق خالق العالم؟!

وعندما صار مسيحياً وجديراً بالتناول من الأسسرار المقدسة، سمحنا لـه بالعودة ثانية إلى بلده.

ونتيجة لذلك حدثت عداوة بين الرومان والقرس.

وطلب الإمبراطور جوستان من ملك البربر Huns (زيليجدز) أن يكون حليفً معه على معاهدة بأن يقف بجانبه بأمانة وإخلاص. لكن هذا الملك الغير أمين لوعوده، ذهب لمعاونة كاباديز ملك الفرس على رأس جيش من عشرين ألف محارب، بعدما عقد معه معاهدة اتحاد.

ومع ذلك فإن العناية الألهية كانت تلحق المسيحيين بياستمرار وتدافع عنهم ضد أعدائهم.

وعندما إستعد الفرس لشن حرب جديدة, أرسل الملك جوستان إلى ملك الفرس هذه الرسالة: "من الأفضل حقاً أن نكون إخوة, وأصدقاء فإن أعدائنا لا يمكنهم الظفر بنا والسخرية, وعلى ذلك فإنى أبلغك أن (زيلاجدز) ملمك الهانز تسلم منا مبالغ كبيرة لكى يساعدنا في حروبنا، ثم مضى الآن وتصادق معكم، وهو بالتالى عزمع أن يخونكم أثناء الحرب التي ستخوضونها، وسيعبر طرفنا ويوجه أسلحته ضلم الفرس.

لذلك ليته كما تقول ألا يوجد بيننا أية خصومة لكن سلام".

وبعدما تسلم كاباديز ملك الفرس هذه الرسالة قام باستجواب (زيلاجدين) وقال له: أحقاً أنك تسلمت نقوداً من الرومان لتساعدهم ضد الفرس؟" قاعترف ريلاجديز فغضب منه كاباديس وأمر فوراً بقطع رأسه ظناً منه أنه عندما تصوف هكذا كانه في نيته الخيانة أيضاً، ثم ارسل جنوداً ليحاربوا العشوين ألف رجل، الدين جاءوا معه فقتلوهم، ولم يهرب منهم إلا عدد قليل رجعوا إلى بلادهم مخزين.

ومنذ ذلك اليوم ساد الوفاق بين كاباديس ملك الفرس وجوستان امبراطور روما، لكن حكم جوستان المبراطور روما، لكن حكم جوستان لم يدم طويلاً بعد ذلك، لانه بعد إبرام هذه الاتفاقية مرض مرضاً شديداً في السنة التاسعة من حكمه أثر انفتاح جرح في رأسه، حيث السبب بسهم تلقاد أثناء الحرب، فظل مريضاً مدة طويلة دون شفاء. وعين أثناء مرصه ابن أخيه إمبراطوراً، وتوجه بالتاج الإمبراطورى وكلفه بكل مهام اللولة. شم



وبعدها أخد حوستنيان الحكم. استقر في الفسطنطينية مع زوجته ثيؤدورا، ومس أعماله أنه إنحد قرارات حديدة جعلت كل المشاغبين يتنفون من أمامه، وشيد الكنانس وأقام مأوى للمسافرين في كبل مكان، ومبازل للمسنين ومستشفيات للمرضى، وملاجيء للأيتام، ومنشآت كثيرة محتلفة، كما أعماد بنماء ممملن تهدمن ووزع مبالغ نقدية كبيرة.... وكغير من الأعمال التي لم يفعلها سابقيه من الأباطرة.

ثم أن ملك الفرس كاباديس، استعد نحاربة ملك اللازيس لأن هذا الأحي<sub>ر بـدر</sub> بقديم ماعدته للرومان، زيادة على أنه أعلن أعتناقه للديانة المسيحية. فارسر إيمانه بالسيد المسيح، فأرسل جوستنيان حالاً عدة فرق بقيادة ثلاثة قواد هم: بليرر. وسم يكوس، وإيرينيه.

ولما بدأوا القتال قتل كثير من جنود الرومان، بسبب الخلافات التي دبت بن ق ادهم، فغصب الإمبراطور لهذا الخبر وأرسل القائد بطرس على رأس عدد كير م الخارين، وإنضم إلى ملك لازيس وشنوا معركة ضد الفرس، فقتلوا منهم عدداً كبيرًا، وكان الإمبراطور جوستنيان يحب الله من كل قلبه وكل فكره.

وكان هناك ساحر يدعى ماسيدس يسكن مدينة بيزنطة يجمع حوله عصابة ب الشياطن كمستشاريه، وكان كل المؤمنين يتجنبونه ويهربون منه، فأمر هذا السام شاطئه أن تصب البشر بالكوارث.

ولكن كان من يتبعه ويقدره جداً هو أعداء الله الذين كان لايهمهم داد الروح ولايهتمون إلا بالمسارح والسباق، هؤلاء الأعيان كانوا مهتمين بممارسة فوا السحر، وقد اتهموا فيما بعد بالتآمر ضد حياة جوستنيان، وحكم عليهم بالون

وكان هؤلاء الأعيان كثيراً ما يستحدثون الإمبراطور عن هذا الساهر ويقولون: أنه جلب الخراب على الفرس، ولكنه سيجلب النصر للرومان. وس<sup>يكوا</sup> فاريتاح الغالم الفديم

نافعاً بأعماله للإمبراطورية الرومانية، وسيحمى الشعب وسيساعد على زيادة دخول الضرائب بسهولة، وأنه سيرسل شياطينه إلى الفرس لينتزع القوة من جنودهم بانزال الكوارث عليهم من كل نوع، حتى ينتصر الرومان بدون حرب.

TOV

وكان الإمبراطور رابط الجأش، ثابتاً في إيمانه فكان يسخر من هذه الشياطين الخداعة، ومع ذلك كان يود أن يعرف حيلهم.

فى الموقت الذى كان ماسيدس يتمم مناوراته، كما كان يدعى أولتك الأعيان أصحابه، علم الإمبراطور بذلك فسخر منهم وانتهرهم قائلاً: لا أريد السحر ولا الشعوذة التى تمارسونها، والتى تعتقدون أنها مفيدة لدولتى، لأنى أنا جوستنيان امبراطورا مسجياً، فهل سأنتصر بحساعدة الشياطين!!

كلا: لأن معونتي من السماء ومن ربى يسوع المسيح خالق السماء والأرض. ولذلك هم بطرد الساحر وكل أعوانه، وظل متمسكاً بإيمانه دائماً بالله.وبعد

وتعلق هم بطرع الطاعر و في النصر من الله وحينتذ أمر بحرق هذا الساحر. ذلك حصل الإمبراطور على النصر من الله وحينتذ أمر بحرق هذا الساحر.

عندها جدد الدرس قتالهم ضد الرومــان ، طلبــوا مــن الــبربر (Huns) وارســـال عشرون آلف مقاتل لمساعدتهم.

وكان فى بلاد البربر الخارجية إمرأة شجاعة تدعى بلغة البربر "بوراكس" وكان فى ملاد البربر "بوراكس" وكانت أرملة موهوبة بحكمة كبيرة، وكان لها وللدان. وكان الاف المحارين من البربر يطيعونها وهى تمارس السلطة منذ وفاة زوجها المدعو "Balack". فجاءت لما بلة حوستنيان المسيحى وقدمت له كمية كبيرة من الذهب والفضة والحجارة الكريمة.

وأن الإمبراطور أمرها بالتصدى لاثنين من الرؤساء، اللـذان كـانت رغبتهمـا لتحالف مع الفرس ضد الرومان، وكان هذان الرئيسان هما: استيراكس، جلونيز.



فمصت المرأة لقابلتهما، وكانا ذاهبان للمفاوضة والانضمام مسع الفرس، فهاجتهما بقوة من الجيش وانتصرت عليهما، فقتلت جلونيز في ساحة القتال وكلة رجاله. أما استيراكس فقبضت عليه حباً وامرت بتكبيله بالسلاسل، وأرسلته إلى القسطنطينية حيث ربط في مقصلة وصلب.

وجاء رجل من بلاد البربر يدعى جورداس لمقابلة جوستنيان، حيث تعمد وأصبح مسبحياً وكان الإمراطور السبع، ثم أفعمه الاكرام واعاده إلى بلاده، وأصبح هذا الرجل فيما بعد موالياً للإمراطورية الرومانية.

وبعد عودته إلى بلاده تحدث إلى أحبه عن الهنات التي حصل عليها من الإمبراطور، فشجعه هو الاحر عليي ترك أوثابه ليصبر مسيحياً أيصاً. ثم خطم جورداس أوثانه التي كان يعيدها الربر، وبرع عنها النصة التي تعلنها تم أحرفها

فهاج البربر على حورداس وعصبوا لم فعله وقدموا عليه وقتلود. ولم علم الإمبراطور جوستيان بما حدث، أرسل عدداً كبيراً من السفن عن طريق بحر البونة مزودة بكثير من الجنود المحارين السكيتين، والسربر بقيادة قائد شجاع يلعم جوديلاس وسار الجيش البرى والفرسان بقيادة بدواريوس.

وعندما علم البربر بهذه الحملة. هربوا وأحتبأوا، فإحتل الإمبراطور بلادهم ولمج الهدوء بعد ذلك.

وكان يحكم بلاد البربر رجل يدعسي جريستس وكان ملكاً على lerules فجاء لقابلة الإمبراطور جوستنيان وتعمد وصار مسيحياً هو وضباطه وكل أفرب

فأكرمه الإمبراطور وأجسزل له الهدايا. وأعباده إلى ببلاده بكيل إكرام كرابا للإمبراطورية الرومانية.

وفى غضون حكم هذا الإمبراطور أيضاً. حدثت حرباً بين البهرد والألم المرادد والمرابعة عنه المرادد والمرابعة علم المالة واربعة حبام المالة

على شاطىء المحيط جهة الشـرق، وكـان ملـك الهنـود ويدعـي هنـدس يعبـد النجـم (كوكب عطارد) .

وكان التجار المسيحيون يجوبون هذه المساطق، ويعبرون إلى بــلاد عــابدى الكواكب، وبلاد اليهود أيضا، وكانوا يتكبدون شداند جسيمة.

لكن دامنس ملك اليهود كان يقتل التجار المسيحيين عندما يدخلون بالده، ويستولى على اموالهم قائلاً: بما أن الرومان يعذبون ويقتلون اليهود، فأنا أيضا السوة بهم سأقتل المسيحيين الذين يقعون تحت يدى. لذلك اختفت التجارة من الهند وأنغيت تماماً.

وَلما علم ملك النوبين بهذه الأحداث، ارسل رسالة إلى ملك اليهــود قــال فيهــا: "لقد أخطأت بتصرفك هذا، بقتل التجار المسيحيين، فجلبــت الضــرر علــى مملكتــى، وبلاد الملوك الأخرين، سواء المجاورة أو البعيدة".

وبعدما تسلم ملك اليهود هذه الرسالة وعلم ما بها، قام لوقته بالحرب ضد ملك النوبين، ولما أصبح الخصمان كل في مواجهة الآخر، صاح ملك النوبيين قائلاً: [13 نصرني الله على هذا اليهودي دامنوس سأصبح مسبحياً!".

ثم شن الحرب على اليهودي فهزمه وقتله، وإستولى على بلاده.

بعد ذلك ارسل عدة رسائل إلى الاسكندرية والى اليهود الوثيين، يعرفهم بما حدث، ثم طلب من الحكام الرومان أن يوسلوا له من الإمبراطورية الرومانية أحد الأساقفة لكى يعمدوهم ويعلموهم الأسرار المقدسة، لكل النوبيين واليهود الذين طلوا على قيد الحياة.

فأمر الإمبراطور جوستنيان بأن يمنحوه كل ما يطلبه، فأرسلوا إليه أحد الأساقفة مع بعض الكهنة ضمن رهبان البطريرك القديس يوحنا (يقال أنه مبعوث الملك



اكسيوم وكان رئيساً لكنيسة القديس يوحنا على الاسكندرية) وهذه الحادثــة بينت أصل تحول الأثيوبيين إلى المسيحية في ظل حكم جوستنيان.

حدث أيضا أثناء حكمه، أن ملك الحجاز هيدحاز والمسمى بالمندر، قام بغزوة أغر فيه على بالمندر، قام بغزوة أغر فيها أضرار أبالغة، ثم تقدم بجيسه نحو مدينة أنطاكية، فقتل كثير من السكان، واحرق مدينة كالسيز ومدن أخرى من مقاطعة سيرميوم. ومقاطعة سينجيا، وظل هكذا حتى تقدمت ضده جيوش الشرق، فلم تقف أمامهم جيوش الغزاة، بل عادوا إلى بلادهم حاملين غنائم كثيرة.

وفى اثناء حكمه حدث أيضاً زلازلاً كبراً فى مصر، إندثرت على اثره كثير مسن المدن والقرى، فهب سكان الصحارى يصلون ويتضرعون إلى الله بدموع وحرن بسبب هذه الكارثة، فوقفت هذه الكوارث بعد عام، وإنتهت الهزات التي كانت تحدث فى كل مكان.

وظل المصريون يحتفلون بذكرى هذا اليوم من كل عم فى السابع من شهر تيجمت Tegemt. ذكرى هذه الكرثة وزوالها وقد حفظته هذا التذكار عن أنائنا الهيان المصريين الثيرُ فورين les Theaphoren.

وربما حدثت كمل همده الكوارث الطبيعية نتيجة تغيمير عقيمدة الإممبراطور جوستنيان الأرثوذكسية، وقد صار أكثر تجبراً ثمن سيقوه.

فقد أمر جوستنيان الشرقين بأن يسجلوا أسماء اساقفة مجمع خلقيدونية، بعدما حذفوا اسم البطريرك ساويرس من سجلات الكنيسة. وهو تقليد لم يعمل به من قبل، ولا أقرته المجامع ولم يذكر في سير الآباء. ولم يكن ممكناً ذكرهم في مجمع القداس، ولكن جوستنيان هو وحده الذي أقر هذا التقليد في كل امبراطوريته، فأمر بتسجيل أسماء أساقفة مجمع خلقيدونية في الوقت الذي قدموا فيه بحرم كل من: أنثيموس بطريرك القسطنطينية وأكاكيوس الذي كان بطريركاً في عصر الامبراطور

لاون، وبطرس بطريرك الاسكندرية، من الشركة المقدسة، وأمر بحذف أسماءهم من الديبتكيون (سنكسار الكنيسة). وقام بالغاء مرسوم زينون. وحسرم اسم البطويرك ساويرس من التداول في كل أقاليم أنطاكية، والمناطق المجاورة. ومنسع ذكره في المدينكون بالكنيسة، بل أمر بأن يلهوه.

ومنع شعب الاسكندرية أن يستقوا مصادر العقيدة من ديسقورس المذى خلفه البطريرك تيموثاوس. ولكن كان الإمبراطور جيستنيان قد سلم الكرسى البطريركي للخلقيدونيين. لكن الإمبراطورة ثيؤدورا زوجته، لم تكن راضية على هذا الموضع فتقدمت بالتماس في صالح البطريرك تيموثاوس بطريرك الاسكندرية. لدلك تركه الإمبراطور قائماً على كرسيه، وكانت تدعوه (بالأب الروحي).

وفى عهد هذا الأب البطريرك القديس، ارسل الإمبراطور جوستنيان فرقاً كبيرة من الجيش حاصوت مدينة الاسكندرية، مريدة أن تحدث بها مذبحة كبرى، فإنتدب الأب البطريرك كهنة ورهباناً أرسلهم إلى الإمبراطور ليتوسطوا لصالح الكنيسة، وبتوسط الإمبراطورة التى ترجت الإمبراطور إلا تحدث مذبحة بالمدينة، وألا تسفك دماء بويئة، ويترك الشعب على عقيدة آبائهم، ولما قرأ الإمبراطور الرسالة المرسلة إليه وافق على الطلب بتوسط الإمبراطورة ثيؤدورا التى كانت عزيزة عنده.

وأرسل أمراً إلى الجيش في مصر، بالعودة إلى إقليم إفريقيا.

وظل البطريرك تيموثاوس قائماً في قصره، مخلصاً لعقيدته الأرثوذكسية. وأرنسل الإمبراطور مندوب عنه إلى الاسكندرية يدعى كالوتيشيوس Calotyehius ونودى بأن الإمبراطورية الرومانية كانت قائمة منذ ألف ومانين وسبعة وغانين سنة.

وظلت المدينة هادئة بعض الوقت، ثم تنيح الأب الجليل الأنب تيموثـاوس محاطـاً بالوقار والإحترام.



# الفصل الواحد والتسعون

حدث في عهد هذا البطريرك الجليل الأنبا تيموثاوس بمدينــة الاسكندرية حدثاً هاماً وعجيباً حقاً.

إذ كان يوجد في الناحية الشرقية في المدينة، في المكان المسمى أروتيوو على عين كنيسة أثناسيوس، مسكناً يسكنه أحد اليهود، المدعو أوبورو... كان يملك صندوق تسلمه عن واللديه اليهود، يحتوى على صورة الرب يسوع المسيح، وقطعة القماش التي كان متمنطقاً بها ربنا يسوع المسيح، عندما غسل أقدام تلاميله. وقلد حول هذا الرجل أن يفتح الصندوق عدة مرات، لكن دون جدوى إذ أنه عندما كان يلمسه كان ينزل عليه فيباً مهدداً بحرق من يريد فتحه، وكان يسمع أصوات ملائكة ترتل الزانيم لمن سمر على الصليب الله الملك المجد، وكان يسمع أصوات مرتعباً فلذا فمضى مع واللته وزوجته وأولاده لمقابلة البطريرك تيموث وس وأخبره بهده الحادثية، وتوجه الآب البطريرك إلى المكان الذي فيه الصندوق، مصطحباً شامسة يحملون صلباناً وأناجيلاً وشوعاً مضيئة، وشوريات، وحدث أن إنفتح غطاء الصندوق في الحال أمامه.

فحمل الآب البطريرك الصورة والقماش المقدس بكل احترام وأخلها إلى قصره البابوى. ثم وضع الصندوق الآب البطريس في كنيسة تابيونيسسيوتس Tabeonnesiots في الاسكندرية، ويقال أنه نزل ملاك من السماء وأغلق غطاء الصندوق البرونزى المختوى على الصورة والقماش، وظل مغلقاً حتى يومنا هذا.

فغضب سكان الأسكندرية مما حدث وذهبوا لملاقاه الفرس، وطلبوا منهم فتح الصندوق، ولكنهم فشلوا في ذلك، أما الرجل اليهبودي فقد إعتبق المسيحية هو وأهل بيته.



### الفصل الثانى والتسعون

بعد نياحة البابا تيموتاوس الورع، أقاموا مكانه الدياكون ثيتودوسيوس الذى كان سكرتيراً له. وعندما كان ذاهباً لشغل كرسيه البابوى، تعرض له أحد الأثيوبيين بربد قتله، فهرب ومضى إلى مدينته، وعاش فيها متوحداً متعبداً، حينتذ إنتخب عامة الشعب لهم بطريركاً بدلاً منه اسمه (غايناس) مخالفين بذلك التقليد المقدس.

وكانت المدينة منقسمة. البعض كانوا من أتباع ثينودوسيوس والاخرون من نباع غايناس، ودام هذا الانقسام آنذاك طويلاً، وكان بالمدينة عصدة اسمه ديوسقورس وكان ارسيطوماج قائداً للجيش، فلما علم بهذه الأحداث اعلموا لامبراطور جوستنيان الذي أمر الحاكم العسكري أن يمضى إلى مدينة الاسكندرية مصطحباً معه الآب القديس ثيؤدوسيوس من منفاه، فأعاد هذا القائد ثيؤدوسيوس إلى كرسيه وطرد غايناس.

وعندمنا تملك الكنيسة، أعطاها لبولس الخلقيدوني الذي كنان راهباً من اليو يسيوتس، ونودى به بطريركاً وهذا الآخير أعلن كتابة، أنه مرتبط بعقيدة الخنقيدونين، وبعث برسائل إلى كل الكنائس.

فحدث إضطراب ليس بقليل بين سكان الاسكندرية فأخذوا ينازلون بعضهم مصا، بالأسلحة لأنهم رفضوا أن يقبلوا بولس هذا المرتبد والنسطوري، ولم يحدث هذا بالاسكندرية وحدها، ولكن في باقى المدن أيضا، وكان بولس يحب الاضطهاد وسمت الدماء، وقد وجدوه في هام يمارس جريمة الشذوذ الجنسي، مع أحد السمامسة، فقام الإهبراطور جوستنيان بعزله، وعين مكانه راهباً يدعى زوئيل، هرص سكان المدينة قبوله ولما رأى ان الشعب معادين له، أرسسل خطاباً إلى الاسراطور يعلمه بتنازله عن رتبة البطريركية.

حينئذ اختار الإمبراطور بدلاً منه شماساً قارناً من دير سلامة بالاسكندرية يدعى أبوللينير (ادوليناريوس) وكان رجلاً وقوراً هادئاً، من حزب الثيؤدوسيين، وأقاموه بعدما أقنعوه أن يكون بطريركاً بدلا زوئيل، ووعده بهبات كثيرة حتى يحاول أن يقر عقيدة الكنيسة، ومات غانياس في المنفى قبل ثيؤدوسيوس.

فجمع الإمبراطور جوستنيان مجمعاً كبيراً من الأساقفة من كل البلاد. مع فيجيل بطريرك روما، وبعد جهاد كبير، قبل كثير من الناس العقيمة الأرثوذوكسية، بينما إتبع البقون العقيدة النسطورية والخلقيدونية الخاطئة.

كان جوستنيان متمسكاً بعقيدة الخلقيدونين وكنان يقبل طومس الاوون المذى يعلن فيه أن المسيح ذو طبيعتين منفصلتين تماماً، كما كنان يعلم المطران ثيؤدوريت Theodonet اسقف كورش، ثيؤدور أسقف المصيصة وفيبوسوست – النساطرة.

وبعدما أنزل الله كارثة على البلاد، عقد جوستنيان معاهدة سلام مع الفرس، وهزم فاندال.

وقد كتب قصص هذه الانتصارات العظيمة أغاثياس وهو أحد المعلمين المشهورين بالقسطنطينية، وكذلك أحد العلماء المدعو بروكوب النبيل، وكان رجلاً ذا ذكاء عال، ومملوءاً وقاراً، وكان مؤلفه مشهوراً حيث كتب مجموعة قوانين ترسونيان.

وقد أخذ جوستنيان كل مراسيم الأباطرة السابقين له ورتبها ترتيباً مناسبً، ونظمها للعمل بها، ووضعها في مسكن الحاكم. وهي ترجع أصلها إلى قدم، الرومان الذين تركوا هذا العمل للأجيال اللآحقة.

ربما كان هذا وجهة نظر المؤرخين لأحداث مجمع القسطنطينية الخامس.

#### الفصل الثالث والتسعون

كان هناك رجلاً يدعى (روميليوس)، وهو المذى أسس مدينية روما. ثم خلفه آخر بدعى نومانيوس، الذى أسس كثير من المنشسآت والقوانيين فى روما، وقمرر النظم الثلاثة للإهراطورية.

هكذا فعل أيضا قيصر القديم، واغسطس خلفه وبهذه المؤسسات أظهر الرومان يه فأ، وظلت هذه المؤسسات قائمة بينهم حتى اليوم.

كما أن الإمبراطورة ثيؤدورا، زوجة الإمبراطور جوستنيان أبطلت بدورها أعمال الدعارة، وامرت بطرد النساء العاهرات من كل مكان.

جه رئيس اللصوص (يوليانس) السامريين كل السامريين واثار حرباً شعواء، ونوح نفسه ملكاً في مدينة نسابوليس، وأطاح بعدد كبير من الناس في مملكته، فإكداً بالكذب أنه مرسل من الله لكي يعيد مملكة السامريين كما فعل من قبله روبوام ابن نابوت، الذي حكم بعد سليمان الحكيم بن داود.

والذى كان قد أغرى شعب اسرائيل وقاده إلى الوثنية، كان فى نيابوليس ثلاثة حاله: أحدهما مسبحى والثانى يهودى، والثالث سامرى، كانو يتنازلون فى سباق، فانتمر المسجى ونزل من على جواده محيياً برأسه أمام الجمهور لكى يحصل على المائزة فسأل المغتصب عمن انتصر فى السباق فاجابوه بأنه المسيحى، فأمر فى الحال بفطراسه.

لذك اسموا الجنود السامرين بجنود الفلسطينين فقامت فرقة فينس، وكنعان وأرابا وكثير من المسبحين الآخرين واسرعوا وهاجموا هذا المسامرى الشرير وقلوه، كما قتلوا رفاقه الضباط، وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى القسطنطينية، إلى الإمراطور جوستنيان لكى تكون مشالاً، ولكسى يحفظوا الحكسم، حينشذ وزع الإمراطور صدقات على الفقراء والمساكين.



### الفصل الرابع والتسعون

كان موضوع جدال حول جسد ربنا يسوع المسجح بمدينة القسطنطينية، وهل قام بجسد قبل للتحلل أو غير قابل للتحلل؟ وقد حدث اضطراب وجدل كثير بمدينة الاسكندرية بسبب هذا الموضوع، بين أتباع ثيودوسيوس وأتباع غانياس، وطلب من الإمبراطور يوستيانوس رأى أو تبخوس بطريرك القسطنطينية في هدا الموضوع وهو يشارك في عقيدته آراء ساويروس وثيودوسيوس.

وكانت إجابة أوتيخوس هكذا: جسد ربنا يسوع المسيح خضع للآلام لأجل سلامنا، وهو حي لايموت ولا يتحلل ويبقى كما هو.

نحن نؤمن بأنه تائم ببارادته الخاصة، وأنه بعد القيامة غير قابل للتحلل، ويبقى كما هو في كل الظروف وبلا حدود.

ولم يقتنع الإمبراطور بهذا التصويح، فوجد الحل الوحيد لهذه المشكلة في خطاب مرسل من القديس كيرلس إلى سكستوس.

وأما الإمبراطور فكان ميالاً للأسقف جوليان من أتباع غايناس، وعلى نفس العقيدة التي تقول: أن يسوع المسيح كان بشراً مثلنا، والكتب المقدسة تؤكد أنه تألم في الجسد من أجلنا.

وغضب الإمبراطور جوستنيانوس من البطريرك أوتيخوس لأنه لم يجيه كما كان يرغب، وعلى العكس كان يقـول عن سـاويرس وأونسـيمس أنهما خدعا سـكان القسطنطينية، كما يخدعهم اوتيخوس أيضاً. ارسل جوستنيان أمراً إلى حاكم الاسكندرية أغاثون وأمره أن يعين أبو للينير، قمص دير بانتون Banton بطريركاً للخلقيدونيين بالاسكندرية ومدن مصسر الأخرى".

ولكن سكان هذا الإقليم كانوا متعلقين تماماً بالعقيدة الفاسدة فكانوا لايتبعون تعاليم آباننا المذكورة في الكتب، والتي ذكر فيها أن الجسد المقدس المدى لربنا يسوع المسيح، لم يتعرض للفساد قبل القيامة والصعود، وأنه تسألم وذاق بهارادته هو وحده، وبعد القيامة اصبح أبدياً وثابتاً، وهذه هي تعاليم غريغوريوس الساطق الافيات، فعلينا حين نتحدث عن موضوع الفساد، أن نبعد الآلام لمقدسة التي حاضها ربنا بالجسد بإرادته وحده وتدبيره الحر الذي أعده لخلاصنا.

بعدما قام الإمبراطور جوستنيان بخلع ونفى أوتيكيوس بطريرك القسطنطينية، عين مكانه يوحنا.. وكان أصلاً من سميرميام مدينة بأقليم أنطاكية، والمدى وعده بأن مكتب رسالة، متفقاً معه فى الإيمان وأن يحرر خطاباً بذلك للمجمع الإكليريكى، ولكن بعدما جلس على كرسيه لم يهتم بتنميسم إرادة الإمبراطور ورفض أن يكتب شيئاً كما قال له.

وحقيقة الأمر، كان هذا الآب غير متدين في حياته المبكرة، فلم يكن يعرف الكتب المقدسة، ولم يتعمق في معرفة الديانة المقدسة، لكنه بعدما سيم كاهنا اجتهد في دراسة الكتب المقدسة، وعرف ما تحمله آباؤنا من الآلام والأحزان والأتعاب سبب المسيح، وتعلم كذلك العقيدة الأرثوذوكسية وترك عنه عقيدة الإمبراطور اللاسدة.

لم يوجد حاكم لمصر بأسم أغاثون، ربما أخطأ عن أغاثون أخو أبوللينير كمان مبعوثاً

177

هذا البطريرك عينه يوحنا الندى ألف الكتاب المعنون Mystagogia مستاجوجيا، الذى تحدث فيه عن الطبيعة الواحدة للمسيح كلمة الله، الندى صار جسداً وأثبت فيه بالبراهين، تبعاً لشهادة أثناسيوس الرسولي، الطبيعة الواحدة المقدمة الأنسانية.

أرسل ميناس اللذي كان فيما مضى بطريركاً على القسطنطينية إلى فيجيل بطريرك روما مكتوباً، غير فيه من رأيه في طبيعة المسيح وقال: "لا يوجد سوى طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، في ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، نحن نؤمن بالله بمخافة كاملة من القلب وبتعمقنا في تعليم آبائنا.

وكان هذا الكلام مطابقاً تماماً لأفكار يوحنا بطريرك القسطنطينية، ولذلك كان الإمبراطور يريد خلع يوحنا. واذ كان يفكر كيف يكون ذلك، لأنه كان يخشى الإصطرابات إذ كان قد ألغى من قبله أوتيكوس بدون محاكمة شرعية.

ومات جوستنيان عن شيخوخة متقدمة في العام التاسع والله ، رن من حكمه، وكانت ثيؤ دورا زوجته الإمبراطورة قد ماتت قبله.

وقام السامريون بثورة في فلسطين، واستولوا على الأسلحة. فقام الإمبراطور جوستيان قبل موته وأرسل أحد الرهبان، ذو مكانة مشهورة وعالية ويدعى فوشن Photion (ربما هو فوشن حفيد بلليزر) برافقه عدد كبير من الجيش لقابلتهم.

وقد هاجم فوشن وهزمهم ثم أوقع بهم عقاباً قاسياً ونفى كشير منهم وأحدث رعباً عظيماً.

فى هذا الوقت اجتاحت المجاعات العظيمة، والطاعون الإقاليم كلها. ولما رأى الإمبراطور جوستنيان اضطراب الشعب وكان حينذاك مزمعاً أن يرسل موسوم عن الإمبراطور جوستنيان اضطراب الشكندرية، ثم يبدأ اضطهاداً عظيماً فى كل مصر، لكنه

وقع فريسة الحزن الشديد واضطراب فكره، وفي جنونه كان يتمشى في حجرات قصره متمنياً الموت لنفسه، ولكنه لم يجده لأن الله كان غاضباً عليه.

وعندما ظهر جنونه أمام الشعب خلعوا عنه التاج الإمبراطوري، ووضعوه على رأس طيبار Tibere، الذي نودي به اميراطوراً مكانه، وأعطاه ربنا يسوع المسيح القوة والسلطان.

وكان طيبار رجلاً جيالاً، يحب الخير، ذو قلب ثابت وكريم، وعندما تسلم الحكم، أبطل الاضطهادات وكان يجزم الكهنة والرهبان وكثيرون كانوا يتهمونه النه نسطورى، ولكن هذا الإتهام خاطئاً لأنه على العكس، فلم يكف عن مساعدة الأرثوذوكسين الذين يؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيح في طبيعتين والذي هو حقاً الله، وحقاً انساناً في طبيعة واحدة. لأن الكلمة صار جسدا فلنسبحه وغجده لأنه يعطى العون والقوة للملوك.

ولم يكن يسمح هذا الإمبراطور أثناء حكمه لأى أحد أن يضطهد المؤمنين، وكان يقدم هبات كثيرة لكل اتباعه ويؤسس كثير من الكنائس تكريماً للشهداء وقلايات للرهبان وأديرة كثيرة، وكان يوزع صدقات بسخاء على الفقراء والمساكين.

فكافأه الله لأجل أعماله الحسنة بأن جعل السلام يسود خلال مدة حكمه. وكان هذا الإمبراطور يحافظ بصفة خاصة على عاصمته بعد الاضطرابات.

وتنيح يوحنا بطريرك القسطنطينية، الذي تشبع بالعطايا في فـــره حكمه، وبعـــد باحته أعاد الإمبراطور (أتوكيوس) من منفاه وأرجعه إلى كرسيه.

ويوحنا "ابوللينير" اسقف الخلقيدونين كان قد صات في الاسكندرية، فنصبوا مكنه رجلاً يدعى يوحنا، كان قائداً حربياً وكان ذو خلقة هيلة ولم يكن يجبر أحداً على ترك عقيدته، وكان يسر بتمجيد الله في كنيسته وسط شعبه وكان يعظم أعمال الإمبراطور الحسنة، وكان المسيح مع الإمبراطور، فهزم الفوس والبربر بقوة



أسلحته ومح انسلام لكل الشعوب التابعين لإمبراطوريته ثم مات بسلام في السنة النافذ من حكمه.

إذ كان حكمه قصيراً بسبب خطايا الشعب. لأنهم أم يكونسوا مستعقير لإمراطور ورع كهذا.

معرف و من هذا الرجل الطيب الأمين، وقبلما يموت كان قد أوصى بسزوج ابنته. "جيرمان" ليحلسوه على العرش وكان نبيلاً، ولكنه رفض السلطة بتواضع، فأقاموا على العرش موريس (موريق) الذي كان أصلاً من إقليم كبادوكيه.

# الفصل الخامس والتسعون

وكان موريس خليفة طيباريوس عجب الله، وكان موريس يحب المال جداً، وكان موريس يحب المال جداً، وكان من وحكم في الشرق ثم زوج ابنته دومنتول التي تدعى كونستانس. استدعى في الحال إلى القسطنطينية كل الفرسان وأرسلهم مسع دومنتسول الى الشرق.

وأرسل رسالة إلى أرسطوماك المصرى، المذى كان مواطناً من نيقيوس واس الحاكم ثيؤدور وكان رجلاً متكبراً وقوياً، وقبلما يموت أبوه كان قسد شجعه قولمه! "ابق في عملك ولا تتطلع إلى مهنة أخرى وأرض بمرتبك حتى تستريح مسكه! لأنك تملك ثروة كبيرة يمكنها أن تكفيك".

ولما كبر ارسطوماك نسبى وصية أبيه، وحاول أن يلعب دوراً في حدًا العال فكون لنفسه اتباعاً كثيرين من المسلحين، وحصل على سفن ليطوف في كل ملا

لابند أن المترجم أخطأ في هذا المقطع لأن كونستانين هي ابنة طيب ريوس وتدعى الد دومنيول، ودومنيول هو كومنيول.

مصر بسرور. وأصبح هكذا في كبرياء للغاية، وأرغم كل الرؤساء أن يحتزموا سلطة الإمبراطور.

لأنه حصل خلال حكم الإمبراطور طيباريوس على السلطة، ومع توليسه السلطة أصبح أكثر غروراً وصارت كل الجيوش تحت سيطرته، ولم يكن يحسن أحداً. ووضع فرسانا في مدينة نيقيوس بدون إذن الإمبراطور. وجعل كل العسكريين الذيس تحت سيطرته في حرمان، فكان يستولى على بيوت كل من كانوا أغنى منه، وكان بعاملهم بغير اكتراث ويهملهم. عندما كان يأتي إليه أشخاص ذات مركبز عال، أو م طبقة أقل، لم يكن يدخلهم إليه الا بعد ما يتركهم ينتظرون طويلاً على بابه.

ولما علم الإمبراطور طيباريوس قبل موته، بتصرفات ارسطوماك أرسسل إلى الاسكندرية ضابطاً يدعى (اندراوس)، لكسى يوقفه ويحضره حيا بحذر، الأنه كان بتجنب سفك الدماء.

ثم وجه الإمبراطور طيباريوس رسالة إلى كمل انحاربين في مصر يحثهم على مساعدته ضد اليم يو.

وعندما تسلم ارسطوماك الرسالة الإمبراطورية، توجه إلى الأسكندرية مصطحباً عدد صغيراً من مساعديه، لأنه كان يجهل الفخ الذي نصب له.

وكان البطريرك إندراوس، والضابط سعيدين لرؤيته، وأمروا بإيقاف سيفينه في المحر خفية، قريبة من كتيسة القديس مرقس الانجيلة، واقيم في ذلك الوقت قداساً في الثلاثين من شهر أمشير (برمودة) Miyazya، وهو عيد القديس مرقس الانجيلي.

وبعد انتهاء القداس، خرج اندراوس من الكنيسة مصطحباً ارسطوماك متوجهاً خو الشاطىء، ثم أشار إلى أتباعـه وإلى الجدود أن يمسكوا أرسطوماك وبلقوه فى السفينة، ولم يفهم ماذا حدث له وساروا بالسفينة إلى مقو إقامة الامبراطور. 144

177

ولما رآه الإمبراطور الحكيم قال: هذا الوجه ليس وجه مجرم، فلا تسينوا معاملته إطلاقاً. وأمر بأن يحتفظوا به في بيزنطة حتى يفحصوا أمره، وبعمد فورة قليلة لما لم يجد عليه أية جريمة ضده، أعاد اليه القيادة وارسله إلى الاسكندرية حيث أحبه الجميع.

فحارب بربر إقليم النوبة وافريقيا وهم الذين يسمون مورتيانين وهزمهم وشست شل بربر آخرين يسمون ماريكو Mariko وخرب بلادهم بعدما جردوهم من كل أملاكهم، ثم أعادهم مكبلين بالسلاسل إلى مصر عن طريق نهر جيحون، لأن المقابلة حدثت على شاطىء النهر.

وتحدث المؤرخون عن انتصارته، فظن أن بعض الحاقدين سيذهبون لمقابلة الإمبراطور ويتهمونه عنده، فأراد همو أن يسبق ويخطره بإرساله رسالة فورية إلى الإمبراطور، يسأله فيها إن كان ممكناً تحديد مقابلة له، فرد عليه الإمبراطور موريس بالإيجاب.

فسار أرسطوماك إليه حالاً وتوجه إلى الإمبراطور مقدماً له الخضوع والعديد من الهدايا، وقبل الإمبراطور هداياه، وعينه عمدة للمدينة الإمبراطورية، وحعلته الإمبراطورة كونستاتين رئيساً لحاشية منزلها، وأغدقت عليه النعم، فحصل على الربة الثانية بعد الإمبراطور، وأصبح شخصية عظيمة في مدينة بيزنطة، وكان سكان المدينة يشكون جداً من قلة المياه، فأمر بعمل طلمبات في كل المدينة، وكلف أحد المهندسين العلماء بعمل خزان من البرنز لم يسبق عمل مثله، وكان الماء يجرى ويتجدد فيه، فأصبحت المياه متوفرة في المدينة.

وكانوا يستخدمون مياه هذا الخزان لإطفاء أيه حرانق تحدث. فأصبح أرسطوماك محبوباً ومكرماً من كل الشعب، لكن ظهر أشخاص بلهاء يحلمون في إهلاكه، ويحيكون له المؤامرات. ---

وبينما كانوا يعدون ذلك، ظهر أحد القضاة وكان يعرف في التنجيم وآخر عرفاً يدعى لاون، هذان لاحظا نجماً ظهر في السماء وكانا يؤكدان أن هذا النجم يدل على قتل الإمبراطور، وذهبا لمقابلة الإمبراطورة كونستانتين سراً، وأخبراها علاحظتهما قائلين: "إعلمي ما يجب أن تفعليه ببإزاء ذلك، وحاولي إنقذ نفسك وأولادك، لأن هذا النجم الذي ظهر حديثاً هو فأل التوره ضد الإمبراطور".

ثم اتهماوا ارسطوماك بذلك، متوسلين أليها أن لا تقول شيئاً من ذلك إلى الإمبراطور.

لكنها مضت سرعة لتخير الإمبراطور بذلك، فاقتنع أن ارسطوماك سوف يقتله، ويشنق زوجته، فأمتلأ كراهية له وطوده نهائياً، وجعلم يعانى من الاذلال والاهانة الشديدة ثم نفاه إلى جزيرة الفال، وظل هناك حتى مات.

وظل الإمبراطور موريس يواجه كثير من مختلفى التهم الكاذبة، ومسببى خلافات، وبسبب حبه للمال، كان يبيع ويستبدل قمت مصر بالذهب، وكذلك لقمح المحصص لمدينة بيزنطة فبدأ كل الشعب يكرهونه، وكانوا يقولون كيف نكر لمدينة القسطنطينية، أن تحتمل إساءات مثل هذا الإمبراطور؟

وهل من المكن أن يكون أبا لخمسة أولاد وبنتين، ذلك الذي يمارس مشل هذا الطفيان حتى نهاية عمره؟!

ويحكى أن كباديس الكبير، والد أميسداس المدعو كسرى، ملك الفرس المذى كان معاصراً كان مسيحياً، وكان يؤمن بالمسيح إلهنا القوى، ولكنه خشيه عضب الفرس عليه كان يخفى إيمانه.

فى نهاية حكمه، دحل هاماً يصحبه اتباعـه المخلصين، وبعد أن تشـجع وتعلـم عى يد أسقف مسيحى اركان الديانة التي كان يمارسها سراً، جحد الشيطان الـذي



كان يعبده قبلاً، ثم عمده الأسقف في حوض سباحة، على اسم التالوث الأقـدس، وامر بعد ذلك يهدم حوص السباحة الذي إعتماء فيه.

وأقام انب اميسداس ملكاً مكانه، ولكن هذا البائس كان متمسكاً بإيمانه بالمقدسات الخاطئة، فكان يجر المسيحين على عبادة النار والشمس، وكان يعبد هـو أيضا الخيول التي تأكل العشب،

#### الفصل السادس والتسعون

كانت هماك إمرأة نبيلة تدعى (كولندوخ) بلغة الفرس، وكانت نسطورية المذهب، وأثناء رحلتها في البحر أسرها الفرس. ووضعوها في السجن بعدم كلوها بسلسلة في رقبتها. تبع تقاليد السوريين. فتالت حتى كانت على وشك الموت.

وأتبتوا للملك، والسلسلة مازالت مقفلة بكل حرص، ومغلقة على لرقبة، وبينما كانت كولنيدوخ في هذه الحالة، ظهر فنا ملاك وكلمها، ثم نزع عنها السلسلة المربوطة في رقبتها، دون أن تفتح، وسلمها للحراس هكذا حتى لا يعاقبوا من رؤسائهم ثم سمعت صوتاً من السماء قائلاً: "إنه عن طريق إيمانك الأرثوذوكسي بعقيدة ربنا يسوع المسيح قد أنقلت".

فهربت بعدها إلى الأراضى الرومانية، حيث توقفت فى مديسة يارودوليس على نهر الفرات. ثم مضت لتقص ما حدث فا إلى الحاكم دومتيان، وهذا الأحير وهو ابن عم الإمبراطور موريس، توجه إلى الإمبراطور، وأعلمه بمغامرة هده المرأة، فأمر الإمبراطور باحضارها إلى حضرته، حيث أقنعها بالتخلى عن عقيدتها النسطورية، واعتناق إيمان الكنيسة الإرثودوكسية فسمعت كلمته وقبلت الإيمان.

وأن ربنا يسوع المسيح الطويل الأناة، والمذى يحب أن يسكب رحمته بغنى، لم يصمت أمام إضطهادات قديسيه ولا أظهر عدم اهتمام تجاه المظالم التي يمارسها ملك



الفرس ضدهم، لكنه غضب عليه حتى إنقلب منزل Chosroes الجديد من أعلى الى أسفل، فثار إبنه عليه وقتله. وحدث بعدها انشقاق كبير بين الأعيان إلى فريقين.

ولما رأى ذلك شوزراوس Chosroes - هرب إلى الأراضى الرومانية وتقدم الى الشياط الرومان حيث أرسل سفراء إلى الإمبراطور موريس، طالباً منه السماح المبقاء تحت سلطته الرومانية، ثم طلب أن يشترك معه في الحرب ضد الفرس وغزو بلادهم وتسليمها للرومان.

ومضى الإمبراطور موريس لكى يتشاور مع يوحنا بطريرك القسطنطينية، وكان هذا الآب البطريرك يوحنا يحيا حياة نسكية، كلها ممارسة أعمال التوسة، فلم يأكل م طعام مطبوخ، ولم يشرب خمراً، وكان يغتذى على قليل من غار الحقل والخضروات الخضراء.

واجتمع عنده القضاة والضباط، ليتشاورا معه في موضوع شوسراوس ملك النرس، الذي جاء أخيراً إلى بلادهم.

فتحدث معهم الآب يوحنا بقوة قائلاً: إن هذا الرجل الذى قتل أباه لايمكن أن بكون نافعاً للإمبراطورية، لكن المسيح الهنا الحقيقي هو الذي سيحارب عنا في كل وقت ضد هؤلاء الشعوب التي تحاربنا. أما هذا الشخص الذي لم يكن مخلصاً لوالده، فهل سيكون مخلصاً للإمبراطورية الرومانية؟!

لكن الأمبراطور موريس رفض رأى البطريرك هذا، وكذلك كل ضباطه، وكتب في الحال إلى دومتيان أسقف ميليتس وكنان ابن عمه، والى مارسيس قائد جيش التبرق، وأمر أن يتقدم بكل فرق الرومان لكى يثبت شوزراوس ملكاً في فارس، ويهلك منافسيه.



ووهب شوزراوس قلادات ملكية، وملابس فاخرة تليق بمركزه. وكنان شوزراوس يذهب دائماً لقابلة كولندوج لكى يسألها إن كان سيحكم او لايحكم فارس.

فأجابته: بالتأكيد أنك ستنتصر وتحكم على الفرس والمجوس وستعطى الإمبراطورية الرومانية فقط للإمبراطور موريس.

وقلد نفلد مارسيس أوامر الإمبراطور، فأعاد شوزراوس الملعون إلى الفسرس فهاجمهم وأنتصر عليهم وسلم مملكة المجوس إلى هذا البالس، وبعدما إعتلى العرش اظهر جحوده نحو الرومان، الذين أفعموه بالحسنات وتأمر على اهلاكهم.

وفى أثناء الليل اجتمع انحوس عنده لكى يعدوا السم الذي كانوا سيدسونه، ويخلطونه بالطعام للجنود الرومان، وطعام خيولهم فيهلكهم هميعاً مع مارسيس قائدهم.

لكن ربنا يسوع المسيح ألهم رجال القصر، الذين جاءوا ينهون مارسيس قائد جيش الرومان، وعندما علم مارسيس بهذا المصير أوصى جنوده ألا يأكلوا إطلاقاً من الطعام الذي سيقدمونه لهم وأن يقدموه للحيوانات أولاً.

وعندما أكلت منه الكلاب والحيوانات الأخرى ماتت.

فغضب مارسيس من شوزراوس، وأعاد الجنود الرومان إلى قائدهم، وبدأ الرومان يكرهون الإمبراطور مؤريس بسبب ما حدث من الكوارث إبان حكمه.

## الفصل السابع والتسعون

كان في مدينة ايكيلا في شمال مصر والتي تسمى اليوم (بالزاوية) وهي قريبة من الاسكندرية، يوجد ثلاثة إخوة هم ابسخارون، وميناس، وجالك. وابسخارون البكر

كان نساخاً، وكان له ابناً يدعى اسحق، وأعطاهم حاكم الاسكندرية يوحنا السلطان في كثير من بلاد مصو.

( VVV

ولما لم تحتمل الأرض ثروتهم الكثيرة هاجموا أعضاء الحنوب الأزرق (الوانوطس) وضربوا مدينتي بانا وبوصير، ولم يعتبروا حاكم تلك الناحية الذي كان رجلاً ممتازاً وسلوكه بلا عيب فأحدثوا مذبحة كبيرة في المدينتين، حيث اشعلوا النار في مدينة بوصير، وأخرقوا الحمام العام. وهرب حاكم مدينة بوصير، لأن سكان ايكيلا كانوا يريدون قتله، فإستطع أن ينجو من ايديهم، ومضي إلى بيزنطة حيث مثل أمام الإمبراطور موريس وهو يبكى وينتحب، ثم أعلمه بمحاولة الإعتداء التي قام بها هؤلاء الرجال الأربعة والتي كان هو هدفها.

وفى نفس الوقت وجهت لمه رسالة من حاكم الاسكندرية يعلمه فيها بهذه الأحداث أيضاً، فغضب الإمبراطور موريس جداً وأمر حاكم الاسكندرية يوحنا أن يحرم هؤلاء الرجال من وظائفهم.

فجمع هؤلاء الرجال عدداً كبيراً من المغامرين بخيول وسيوف وكل أنواع الأسلحة المكنة، وأستولوا على عدد كبير من السفن التبي كانت تحمل قمحاً إلى الأسكندرية.

فحدثت مجاعة عظيمة في المدينة، وصار السكان فريسة لآلام الجوع، وكانوا يريدون قتل الحاكم يوحنا، فدافع عنه المؤمنون محبى المسيح، لأنه كان دائماً يحكم بعدل.

وارسل الشعب شكوى للإمبراطور، يخبرونه بحالة المدينة الكنيسة، فعزل الإمبراطور الحاكم يوحنا، وعين مكانه بولس من مدينة الأسكندرية.

لكن يوحنا همل معه شهادات تقدير، من كثير من الشعب وبعد رحيله، مضى إلى الإمبراطور، وقص عليه أعمال العنف السي ارتكبها سكان ايكيلا وظل بعض

- 11/1

الوقت عند الإمبراطور ثم أعاده الإمبراطور إلى وظيفته، وأعطاه مطلق السلطة على مدينة ايكيلا، ولما علم أهمل همذه المدينة بعودة يوحنا إلى الاسكندرية، اثماروا الاضطرابات في كل أقاليم مصر.

واستخدموا السفن والبر، وارسلوا واحداً من بينهم وهو اسحاق القرصان، مصطحباً بعض قطاع الطرق، الذين نزلوا في البحر واستولوا على عدد كبير من السفن التي تجوب البحار وحطموها، ثم مضوا إلى قبرص وأحدثوا بها خسائر مادية كبيرة.

واجتمع كثيرون من مدينة ايكويلا، ومنهم الزرق والخضر، وبوصير عدو الله... وتشاورا مع أولوج بطريرك الاسكندرية الخلقيدني، وإيلاس الشماس، وميناس تلميذ الأسقف، وبطليموس قائد البربر، بدون علم سكان المدينة. وأرادوا تعيينه حاكماً بدلاً من يوحنا ولكن بعضهم كان يعترص قائلاً: إن يوحنا هذا لايخاف أحداً، وهو يكره التعسف، ويعاملنا كما نريد أن نعامل به مع ذلك فسكان ايكيولا كانوا يرتكبون اساءات جديدة، فيستولون على سفن محملة بالحبوب، ويستولون على صفن عملة بالحبوب، ويستولون على ضرائب الإمبراطورية، ويجبرون حاكم المنطقة أن يسلمهم ايصالات الضرائب.

بعد رجوع يوحنا إلى الاسكندرية، جمع كل فرق جيش الاسكندرية، ومصر، والنوبة وكان عليهم أن يسيروا لمقابلة سكان ايكويلا.

وبدأ ثيودور ابن القائد زكريا، والذى كان مع أرسطومك فى القتال، حيث وجه خطاباً سرياً إلى يوحنا، يحنه فيه على أن يرسل له قوات مدربة يجيدون تصويب السهام، وأن يطلق سراح رجلين كانا فى السجن هما كوزماس ابن صموليل، وبانون ابن آمون، فأوصى أن يأخذ كوزماس طريق البر وأما بانون فيذهب بالسفينة.



وأه ركريه فكان بانبه ليوحنا في بوصير، وكان ذو مركز مرموق فوحـد يوحنا بما أماد حرانب كثيرة بالاسكندرية. فأمر بالقبض على كثير من المشاغبين بما أماد حرانب

. وقد حصل على عديد من السفن. وأظهر للثورا حسوف شمديد منمذ وصوله إلى ومكمرية.

وبعد دلك أمر بتنفيذ أعمالاً كبرى في البحر، وقد ظل بعد ذلك بالاسكندرية حي موته. ولم يعد إلى بيزنطة أبداً.

عنده تقدم ثيودور القائد وجنوده ودخلوا الإسكندرية بعدما أحرقوا معسكر النوار, رحالاً وشباناً ورماة رمح وعدد كبير من المعارضين.

واصطحب ثيزدور معه الخمسة رجال الذين خلصهم من السجن وهم كوزماس بر صموتيل. بانون ابن اسمون وزملاتهم، لكي يعرض أمامهم الثوار المصريين الذيس اطل سراحهم.

ولم وصلوا إلى شاطىء النهر جعلوا الفرسان على الشاطىء واركبوا الجنود فى السينة. ثم عبر القائد بجنوده إلى الضفة الشرقية للنهر، وظل كوزماس وبانون مع وقا أحرى كبيرة على الضفة الغربية. وكانو يصيحون فى المسآمرين الذين كانوا على الضفة الشرقية، هيا يا من تضمون إلى صفوف الشوار، همل ستحاربون ضلم الفائد» إعلموا أن الاميراطورية الرومانية ليست ضعيفة ولا منهزمة.

فلما سمع ذلك الناس الذين كانوا منضمين إلى صفوف الثوار، افترقوا منهم فى الخال. وعبروا النهر منضمين إلى الجيش الروماني.

ثم هاجوا رجال إيكيولا الذين انسحبوا منهزمين، وهربوا أثناء الليل حتى وصلوا إلى بلدة صغيرة تدعى أبوسان، ولما لم يستطيعوا البقاء فيها مدة لانكشاف المرى الاسكندرية، فتعقبتهم الفرق الرومانية، وقبضوا



على الرجال الأربعة، أبسخرون وميناس وجاك واسحق، وقيدوهم فوق الجمال وطافوا بهم في كل مدينة الاسكندرية أمام كل الشعب وأخيراً طرحوا فسي السجن مكبلي الأيدي والأرجل وظلوا هناك.

عندما عين النبيل كونستانتين حاكماً للأسكندرية، بعد زمن طويل من طرف الامبراطور، فحص دعوى هؤلاء المساجين، وعرف المعاناة التى تقع عليهم، فأمر بقطع رؤوس الثلاثة الأخوة، وأما اسحق فقد احتفظ به اسيراً حيث أمر بنفيه إلى جزيرة اتروكيو ليقضى بقية حياته هناك.

أما ما يخص بقية شركائهم فى الجرائم، فقد حكم على بعضهم بعقوبات بدنية، وآخرون بمصادرة أملاكهم، ثم اشعلت النيران فى مدينتى ايكيبولا، أبوسان فصار هناك خوف فى كل إقليم مصر وأصبح السكان فى رعب فصار هدوء وسلام.

ظهر في ذلك الحين في ناحية أخيم قائداً من الانصار يدعى (ازارياس) وجمع حوله عدداً كبيراً من العبيد الحبش وقطاع الطريق وفرض الضريبة العامة دون علم المستولين في تلك النواحي.

فصار فزع في الشعب من أعمال العنف التي يرتكبها هؤلاء العبيد والبربر وسرعان ما أخبروا الإمبراطور برسالة عما يحدث، فأرسل الامبراطور أحد الضباط ذو رتبة عالية ومعه عدداً كبيراً من الجنود المصرين والنوبين ضد ازارياس الذي لما سمع هرب دون انتظار أي هجوم. واحتمى فوق جبل وعر وقاحل ، يشبه القلعة وقد حاصرت القوات هذا الجبل لمدة طويلة حتى نفيذت المياه والطعام عن هذا الثائر وأعوانه، فماتوا من الجوع والعطش بعدما تركوا خيولهم.

أثناء حكم هذا الإمبراطور أيضا كان يوجد بالاسكندرية حاكماً وقائداً عسكرياً اسمه ميناس ابن مايير. ظهر مخلوقين في النهر أحدهما يشبه رجلاً والآخر يشبه امرأة، وكان كل من يسير بجانب الشاطىء يبصرهما كل أحد بوضوح، وكان يندهش لما يري.

وحضر منياس أيضا مع كل القضاة وعلية القوم بالمدينة وشهدوا هذا المنظر! وكان كل من يشاهدهم يوجه اليهم الحديث قائلاً: "نستحلفكم باسم الله الذي حلقكما اظهرا بوضوح أمام أعيننا".

ولدى سماعهما لهذا التوسل كانا يظهران وجهيهما وأيديهما وصدورهما حتى كان كل من يرى ذلك يقول: إنه عمل شيطانى يسكن المياه. وقال آخرون ربحا النهر له جنسين حتى انجب مخلوقات كما لم نر من ذى قبل، وآخرون قالوا: أنه حدث شىء ردىء لبلدنا... ورابع يقول: إنه علامة طيبة تنبىء بالخير بظهور هذه لمخلوقات، وهكذا كان الكل يقولون بآراء خاطئة وأحاديث لم يكن لها أساس.

### الفصل الثامن والتسعون

وفى أثناء حكم الإمبراطور موريس كان هناك رجل فى بيزنطة اسمه بولان، وكان يعبد أشياء خاطئة، مدعياً أن الإمبراطور يسمح بهذه الممارسات، لكن الله عاقب هذا الساحر، الذي أصابه الجنون، وكان لديه وعاء يضع فيه ماء الذبيحة المجسة للعباده الخاطئة.

فحمل هذا الوعاء وباعه إلى صائع، ولما رآه أحد رهبان الدير عند هذا الصائغ، ولنت نظره صنعته الجميلة إشتراه منه وهمله إلى الدير، ووضعه بجانب المذبح بمفرده. وكان علا بالماء وأمر الإخوة أن يغترفوا من هذا الماء كلما تناولوا من الأسرار المناسرة، لكي يصرفوا التناول، وهو جسد ودم المسيح الهنا.

ET LES ESSE

ولكن الهنا الملك العظيم الممجد ربنا يسوع المسيح لم يبرد شب من المقدسات الخاطئة تختلط بالأواني المقدسة غير الدموية، كما يقال في رسائل الرسل أن المذبح المقدس، لإلهنا.

بعدما تناول الإخوة خرجوا من الهيكل، لكى يشربوا من هذا الماء حسب العادة، فرأوا المعجزة التي حدثت في الوعاء، إذ تحول الماء إلى دم، فأصيبوا بفزع هم ورؤساؤهم وصرخوا ببكاء، ثم بدأوا في فحص نفوسهم، فوجدوا أنهم غير مذنبين كم يستدعى ذلك، فحملوا الوعاء الفضى في الحال، وهو مملوء بالدم ومضوا إلى يوحنا بطويرك القسطنطينية واخبروه بما حدث.

فارسل البطريرك في استدعاء الرجل، الذي باع الوعاء وسأله: من أين جاء بهذا الوعاء؟ وممن إشتراه؟ فأجابه بأنه إشتراه من بولان احينلذ علم البطريرك مع رجال الكنيسة أن هذا الحدث إنما هو من الله... وكشف إنكار بولان الساحر للإيان، وشره، واندفع الجميع مسوقين من الله، واسرعوا واحضروا بولان ومضوا به إلى قصر الإمبراطور موريس.

ولما استجوبه كبير الصباط عمد حدث أما القضاء وأعضاء المجلس، اعسترف أمام الجميع قائلاً: كنت معتاداً أن أضع في هذه الكاس دم الذبائح: التسي كنت أقدمها لمقدساتي فغضب الخاضرون وحكموا عليه بصوت واحد، أنه يحرق حياً.

وأعلموا الحكم على ثلاث دفعات بصنوت منادى: إن بولان (دولينوس) عندو الله كان يوجه صلواته إلى أبولون لهلاكه، فهل سينقذه؟

وقالوا 'يضا له لقد انهمكت بالتلذذ في خطايا غريبة، أسأت إلى نفسك بما لايفيد روحك.

وأيضا الاعلان التالث: هو أن بولان طلب بإختياره هلاك نفســه. وصــار عــدوأ للثالوث الأقدس، ولم يثبت في الإيمان الاثوذكسي الحق.



وبعد هذه انحاكمات التي تدينه بالموت، رأينا كل الذين شاركوه في ممارساته الكريهة حاولوا إنقاذه.

ولما علم البطريرك يوحنا بهذه النتيجة، توجه معترضاً إلى القصر وخلع عنه رداءه الكهنوتي المذي كان يرتديه، بينما وقف كل الشعب يصيح، فلينجم إيمانسا الارثوذكسي ويزدهو.

فقال البطريرك: "إذ لم يحرق بولان الساحر حالاً، فإنى سأترك كرسى، وآمر معنى كل الكنائس. ولن أسمح لأحد أن يشترك فى السيرائر المقدسة، ولن يترك المسيح عقاب الذين أهانوا أسمه!".

وحشى الإمبراطور أن تحدث ثورة في هذه الظروف حيث لم يعد البطريرك إلى مقره قبلما يحرق بولان.

وأظهر الإمبراطور في تصرفاته كأحد الوثنين، وعندما علم أن الجميع يلومونـه أصبب بحزن عميق.

#### الفصل التاسع والتسعون

كان الإمبراطور في بداية حكمه يريد أن يبرز إيمانه بيسوع المسيح مخلص العالم المد. فاصدر قانوناً بأن كل عقد يكتب عليه العبارة التالية: "بسم ربنا يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا".

تم عد ذلك أمر دومتيان ابن عمه بأن يجبروا اليهود والسامويين بالاكراه العماد، وأن يصبحوا مسيحين ولكنهم أصبحوا مسيحيين بالكذب والرياء، كما احر أيضا الهراطقة أن يقبلوا في الوظائف الكنسية لأنه كان خلقيدونياً متعصباً.

#### الفصل المائة

وفى حكم الإمبراطور موريس حدث فى الشرق، فى مدينة إسنا وهى أكبر مدن الريف، أن الحياة فاضت أثناء الليل، بينما كان السكان يخارقين فى النوم، فهدمت منازل كثيرة بسكانها، وجرفتهم الأمواج وأغرقتهم فى النهر، حيث هلك كثير من الناس وحدثت خسائر فادحة فى المدينة.

كذلك حدث نفس الشيء في مدينة طوسوس في سيسليا حيث فاض النهر الذي كان يخترقها في منتصف الليل، وغطى جزءاً من المدينة المسماه انتنووا Antinooe وهدم كثيراً من المنازل وقد عثروا في النهر على منضدة من الحجر مكتوب عليها "هذا النهر يهدم كثير من المنازل في هذه المدينة.

#### الفصل الواحد والمائة

وأثناء حكم الإمبراطور موريس أيضا، ساد الخبراب والأسبى لمدينة أنطاكية بسبب زلنزال شاديد خربها للمرة السابعة وانقلبت أماكن كثيرة في الشرق، وكذلك الجزر، ومات عدد كبير من الناس.

وحدث اضطراب شديد بين الشعب لأن الشمس أظلمت في الساعة الخامسة صباحً وظهرت النجوم تتلألاً فخاف الشعب واعتقدوا أن نهاية العالم قد اقتربت.

صرخ الكل وكانوا يبكون ويتوسلون إلى المسيح إلهنا أن يرهمهم ويغفر لههم. حينئذ سطع ضوء الشمس ثانية واندحرت الظلمة.

وكان الشعب المجتمعون يقولون: إن هذا الحدث الذي تم، حدث أيضا في نهاية مدار ٣٣٥سنة وبعدما حسبوا الوقت، وجدوا في الواقع أنه كان في نهاية العقاد الثاني عشر، لكن الأشخاص الأتقياء القديسين قالوا: إن هذا عقاب أصاب العالم بسب بعد الاميراطور موريس عن الإيمان الصحيح.

#### الفصل الثاني بعد الماثة

حدث أن أحد القضاة يدعى أوديكيوس كان عليه أن يسافر إلى بلد تسكنه قبائل همجية، فطلب من أحد مساعديه أن يحضر له قماشاً من الحرير على شكل عباية كانت له. ولما فحص وجد أن هذه العباية أكلتها الفيران وأفسدتها، فغضب حداً من خادمه، وألقاه في قبو ملى، بالفيران، وأغلق عليه وتركه فيه مدة طويلة.

فمات الرجل والتهمته الفئران، ولما عاد إليه بعد مدة طويلة وجده ميساً ومتعفساً فسم لأنه تسبب في موت رجل بسبب رداء.

ولما فتك به الحزن قام ومارس أعمالاً حسنة، فكان يوزع صدقات كثيرة على الفقراء ويصلى ويتشفع بسيدتنا القديسة مريم، ثم قام ومضى ل الأساكن المقدسة لزيارة القديسين المقيمين فيها، معترفا أمامهم بخطئه، لعله يسمع كلمة تعزيه منهم! لكن هؤلاء كلموه عنف بطريقة جعلته بعدل من خلاص نفسه...

واخيراً مضى إلى دير جبل سيناء. فقال له رهبانه "لا رهمة لك، فنزعوا عنـــه كــل امل".

لقد فهموا خطأ معنى العبارة "أنه لا توجد مغفرة بعد المعمودية". ونسوا ما هو مكتوب عن داود بعدما قتل أوريا، وكيف قبل الله توبته وارجعه إلى حالته الأولى: وكيف أرجع لمنسى حقوقه بسبب توبته بعدما عبد الأوتبان، وقتل أشعياء النبى وارتكب آلاف المعاصى، ولكن بعدما تاب وندم عفا الله عنه.

وأما هذا الباتس فلأنه فقد رجاؤه، صعد إلى سطح مرتفع وطرح نفسه إلى أصفل فمات موتاً شنيعاً.

وبعد مدة قصيره، ثار سكان ثراك ضد الإمبراطور موريس، وقام ضده أربعة فواد. وعندما علم الامبراطور بهذا، أمسرع في توزيع الأماوال على شعب اقسطنطينية الذين كانوا يدعونه ساحراً وثنياً ويعلنون أنه غير حدير بالحكم، ولما

11/11

وصلت هذه الأحداث إلى الجيوش، تشاوروا لكى يشتكوا ضده بخصوص رصيله الضباط الرؤساء وبخصوص معيشتهم.

رربما كانت هذه الأحداث عن تورة، جيوش ثراك وهي تخفيض الرصيد و لحرابة التي كانت أحد أسباب ثورة جيوش الشرق سنة ٨٣٥هم.

ثم أنهم ألقوا قرعة فوقعت القرعة على فوكس لكى يصبح إمبراطوراً، وكن فوكس أحد القواد الأربعة فى إقليم ثراك، وأما سكان القسطنطينية فكانوا يصرخون بصورة جماعية "نريد إمبراطوراً مسيحياً فى هذه المدينة" ولما علم الإمبراطور موريس أنهم ينوون الأعتداء عليه، عاد إلى قصره وأمر بحمل ثرواته فى سفينة، وهرب مع زوجته وأولاده إلى بثينيا.

#### الفصل الثالث بعد المائة

وكان موريس خلال حكمه قد أنجز أعمالاً يستحق عليها الشاء، حيث أبطل ظلم بعض الأباطرة الذين سبقوه.

مرة أحد ربان السفن كان قد غادر الاسكندرية بحمولة مهولة من حبوب المؤسسات الضريبيه، فغرقت السفينة بحمولتها من الحبوب وضاعت في البحر، فقبض حاكم الإقليم على هذا الربان وأمر بضربه لعدة أيام، ولكنه لم يجد معه نقود على الإطلاق .

وأمر الإمبراطور موريس بإطلاق سراح هذا الربان، وبعدها أصدر مرصوماً بمسع عقاب أى ربان غرقت سفينته، وأمر بأن تحسب الخسارة على حساب الخزيسة أو الضرائب.

وبعد هروب الإمبراطور موريس تجمع كل الشعب لدى الآب البطريــرك، وبعــد موافقة كل الشعب توجوا فوكس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان وبعدها توجــه إلى القصر.

نم اختار قدواداً وضباطاً وعربات حربية وأرسلهم لمطاردة موريس، وكانت السفينة التي استقلها قد تعرضت للعواصف حتى انقلبت، و خيراً بجا هو وحده مع ولاده. ومصى إلى جزيرة صغيرة تقع على مقربة من خلقيدونية.

ولما علم الجنود بمكانه، تعقبوه حسب أمر فوكس، وقتلوه مع ابناءه الخمسة، بعدما حكم اثنان وعشرون عاماً.

أما عن الإمبراطورة كونستانتين وبنتيها، وزوجة ابنها ثيؤدوسيوس، فجردوهس من ملاسمهن الملكية، وألبسوهن ملابس الخادمات وأرسلوهن إلى دير راهبات.

لعدما أستقر فوكس في الحكم تماما. أرسل سفراء للدى سوزراوس ملك الفرس، ولكنه رفض استقبالهم، وأظهر حزنه وغضبه لمقتل الإمبراطور هوريس.

كان أحد الأعيان وهو الاسكندر<sup>(1)</sup> رجلاً حكيماً ومحبوباً من كن سكان السطنطينية، ولكن اتهمه لبعض ووشوا به لدى فوكاس، فتين له أنه كان ينوى هذا الماسكندر) قد تزوج ابنة موريس.

فأمر فوكاس فوراً أن يقيدوه بالسلاسل مع جؤاديوس، وبعيض الأمناء، ومضوا الهماء، ومضوا الهماء، ومضوا الهم ألى الاسكندرية المسكندر ورفاقه. المسكندر ورفاقه.

رنما حلط المترجم بين الاسكندر وجيرمان الذي كان قد تزوج ابنته ثيوادوسيوس.



# الفصل الرابع بعد المائة

وسار رعب وفزع شدیدیں بین رجال الکسیسة فی اِقلیم الشرق سسر الموری وسار رعب وفزع شدیدیں اولم یکن مسموحاً لسکان ای اِقلیم انتحار الکثیرة التی کان فوکاس یرتکیه بدوں موافقته. بطریرکهم اُو اُی رتبة کهنوتیه بدوں موافقته.

بعربر ۱۹۶۰ وتجمهر رجال الكنيسة الشرقيون في مدينة انطاكية الكبرى احتجاحا على هــــ. الحدد ثانوين كيولهم.

# الفصل الخامس بعد المائة

كان هناك رجل يدعى توفيلوس (ثاؤفيلس) من مدينة هيرادوا فى مصر، وكان كان هناك رجل يدعى توفيلوس (ثاؤفيلس) من مدن خلال حكم فوكاس، ولسبب ما ثار كهنة الإقليم ضده. حاكماً على هم مدن خلال حكم فوكاس، ولمبب ما ثار كهنا الإنصار هاجوه وقتلوه مع رجاله.

واستولوا على الخمس مدن وهي كربلاء، صان، بسطا، بلقا، سنهور، وعندما علم فوكاس ما حدث من مبعوثي البطريسوك وهما: داود، أبوناكي، فأظهر غضباً شديداً.

فارسل أحد قواده وكان قاسياً للغاية ويدعى بونوزى (سوزون) من إقليم الشرق. وكاد مثل الصبع المفترس. وخوله سلطه كاملة على الكهنة وأمره أن بتمرف حيفم كم تصرفوا هم مع غيرهم.

وعند وصل إلى سبسيليا، جمع هذا القائد عدداً كبيراً من الرجال وتقلم بهم عو مدية الطاكية وأحصعهم وأحدث رعباً عظيماً حتى أصبحوا أمامه كالنساء، ومارسوا ضغوطاً شديدة عليهم بغير رحمة فقد أصر بخنىق البعض، وإحراق وإغمراق الآخرين وآخرون طرحهم للحيوانات المفترسة، وقتل جماعة الارهابين بالسيف، ومن أراد أن يظهر لهم بعض الرحمة نفاهم طول الحياة، وأمر بتعديب الرهبان والراهبات.

#### الفصل السادس بعد المائة

هذه بعض تصرفات فوكساس الوحشية، حيث أرسل إلى إقليم كبادوكيه من يحضر له زوجة هيرقل الكبير (وهى أم ثيؤدور القائد)، وزوجة هيرقل الصغير وابنتها (فابيا) وكانت عذراء.

فى منزل ثيؤدور، وأمر بمعاملتهن بعناية. وكان ثيؤدور من عائلة الإمبراطور حوستينان، وتبعاً لنصائح كريسب، والفيدوس، حاول فوكاس أن يعتدى على شرف فابيا، ولكنها استخدمت معه حيل نسائيه، إذ عرفته أنها فى فعرة العادة الشهرية، وأرته قماشاً مبقعاً بالدماء، فتخلى عنها فوكاس.

وفيما بعد علم هيرقل الكبير بهـذه الحوادث، فشـكر كريسب، كما لم يـؤذ ئيؤدور ولا أتباعه.

#### الفصل السابع بعد المائة

هؤلاء توجهوا إلى القسطنطينية، وأبلغوا فوكاس بكل ما حدث فقام لوقته ورفع علم الحرب، وقام بتوزيع كثير من الأموال على بربر تربيوليتين، بونتابوليس، وطلب منهم مساعدته على الحرب ثم استدعى مساعده بوناكيس، ومعه ثلاثية آلاف رجل وعدد كبير من البربر وارسلهم إلى بنتابوليس لينتظروا هناك.

وأرسل أيضا إلى نيكتياس ابن جريجور بإتاوة وفيرة إلى مساعد فوكاس، ليونسس في مريوط، وأوصاه أن يقدم الاكرام إلى فوكاس بتسميته عند الكتابه له "ياسيدي".



حقيقة الصمه تنكير Tenkera وتنوفور و ما مساس حالتم و المعلومة إلى الإمبراطور موريس إلى هرقل سرا ووعدوه يقتل فوكاس، ورد حمد اللسمة عليه المها كن يعرفوا جيش القسطيطينية به.

لكن يوحنا محافظ الإقليم الذى كان حاكما شرفي لنتنسل وفائداً عسكريا مى الاسكندرية علم بدلك. وكدا تيودور المكلف دستلام الحرب وهده الشحصيات الثلاثة كنوا حطاء إلى فوكاس يتعروه بهده المواصرة. ومن ته النا فوكاس بعد دلك يتعامل مع هيرقل بكل حرص واشمنزاز.

فارسل فوكاس إلى حاكم القسططينية وطلب صه ال حالح رسيا المال ال سيدافع بصدق وإحلاص عس حكومته، وارسله إلى مصر على لا س جيش كر ليحرب هيرفل، كند أرسل معه إندوات وفيره إلى الحاكم العسادي في موف وكذلك إلى بطليموس الحاكم العسكوى في إثريت والدي صرح دام اللمدية بعد ذلك.

وارسل رسالة أيصنا إلى قودمنون أو (Cotton) و منزد به بعدد إلى الكيم إلى الاسكندرية.

وكان قد أرسل موتس عن طريق البحر من قبل. ومعد سرد وشهبرد ومراسد مفترسة أخرى وكان عليه أن ينقلهم إلى الاسكندرية. حيث اعاد هسو العادة الذي التي قصى عليها الأباطرة المسابقين له. الا وهو القصاء على الحيوارات لمنز كد رسل العد أن الاسكندرية الات تعديب من محتلف الأسواع من فيود درسه واطواق حديد وعيره.

ورسا ماله طائلة من المال وأبصا ملامس شرقية.

أد يوركس وند هير قل الكير فكان ينظر بكاتياس في بتابوليس حسب أمر

رعدد نانى بكتياس امدادات من الفائد ليوسس حاكم مريوط، المدى كمان ر المده حامية مدينة كالسين (عبرب الاسكندرية) لم يقلق المشآمرون المنة معهد. صار أماد حامية مدينة العبد المساماة المسا ور من الديساصور. والتي توجد بالقرب من مدينة الاسكندرية من جهة المرسكندرية من جهة المرسكندرية من جهة

وتفايلوا هذك مع حاكم الاسكندرية العسكرى عدداً كبيراً من المصريسين العمر. ووحيوا إليه هذه النصائح قائلين: اسمع لنا، ولا تقاوم، وتجنبنا وكن محايداً عمد المراكب المنظر حتى ترى من سيكون المنتصر في النهاية، ونؤكمد لمك هر نفى في مركزك. انتظر حتى ترى من سيكون المنتصر في النهاية، ونؤكمد لمك مى مى الله على الله

بن المراض المتراحهم، وأجابهم قائلاً: "سوف نحيارب تبعاً للإمبراطور حتى الكران المتراحهم، وأجابهم قائلاً: "سوف نحيار اللي تقريباً.

ولا بدأن العركة قتل هذا الأهمق وقطعت رأسه وعلقت فوق حربـــة وحملــت إلى الدية ولم يستطع أحد أن يقاومهم بل على العكس إنضم كثيرون في جانبهم.

رد عزل نبردور، وحاكم القصر، والمسئول عن القمح في داخل كنيسة تمين يودور الواقعة شرقى المدينة. ومضى ثيودور الخلقيدوني إلى كنيسة القديس انستاسيوس الموجودة على شاطىء البحر، لأبهم كانوا لا يخشون فقد العدو بل أيضا سكان المدينة، إذ كانوا يدافعون عن ميناس مساعد المطران وابن ثيودور الكاهن لكى لا يسلحه أحد إلى بونوز وقت حضوره.

وعندما اجتمع رجال الكنيسة وشعب المدينة شعروا أنهم متفقين برأى واحد، وكان فم إحساساً واحداً بالكراهية تجاه بونوز الذى كان قد أرسل الحيوانات المتوحشة مع آلات التعذيب. فنزعوا حصيله ضرائب الايسرادات من أيسلى المسئولين، وقاموا بثورة عامة ضد فوكاس فى الوقت الذى استقبلوا فيه هيرقل بإكرام عظيم. ثم استولوا على قصر الحكومة واستقروا فيه وسحروا رأس الحاكم العسكرى فوق باب المدينة حتى يراها الذين يدخلون والذين يخرجون.

ثم استولوا على كل الثروات الذهبية والفضية وملابس التشريفة التي أرسله فوكاس إلى بونوز، وأمر فوناكيز باستدعاء المحاربين والجنود الذين كانوا معه.

وفى فاروص قبض على الجنود الذين كانوا فى السفن وأمر بحراستهم حراسة مشددة لأن بونوز علم أن الثوار قتلوا الحاكم العسكرى فى قيصرية فلسطين شم استولوا على الاسكندرية.

وكان سكان الاسكندرية يقاومون بونوز، ولكنهم متعاطفين مع هيرقل.

ولم يكف بوناكيز عن التقدم بجيشه، حتى إستطاع أن يخضع لسيطرته كل حكام مصر. حتى وصل بونـوز إلى مصر، وصادر جماعة الحزب الأزرق، واستولى على أملاك أعيان منوف، فجعلهم غير قادرين على دفع الضرائب وأبتهج الجميع من الثورة التي قامت ضد فوكاس. وقد قدم سكان نيقيوس، وكذا المطران ثيودور، وكل مدن مصر، شكوى عامة، وكذلك الثوار، لأن الحاكم العسكرى ليوناكيز المعين إجباريـاً، كـان قاسـياً وشـريراً "رأس كلب".

وأما حاكم مدينة سمنود، الذي عينه فوكاس، فكان محبوباً من كل سكان المدينة. وإنضم أيضا إلى كل هؤلاء كوزماس ابن صموئيل، وصديق بولس.

وهو أحد الذين أفرج عنهم من السجن، وكان رئيساً، وكان يحمله إلنين من الرجال، وهو مملوء من الحماس، يطيعه الكل، ويواظب على تدريب قواده.

ورفض بولس الإنضمام إلى حزب هيرقل، ولا أن يقدم شكوى عامة على المثوار، وكان متردداً بسبب قتل مارسيان حاكم أتريب، الذى كان قد إرتبط معه بصداقة. وبقى كل إقليم مصر منقسماً.

ثم ترك بونوز منزل بطليموس، وأرسل سفنه إلى أتريسب، وكانت كريستودورا أخت مارسيان تتجسس على الذين كانوا يرفضون حكومة فوكاس، كما رفضت الطلب الذي وجهه هيرقل إليها.

وكانت جيوش مصر والشرق ينتظرون الإنقاذ عن طريق البحر والبر، وكانت السفن تأتى على الخيول براً من المشرق، المسفن تأتى على الخيول براً من المشرق، لذلك كان بلاتون، وتيودور اللذان يخشيان وصول هذا الأنقاذ، يرقبان ذلك بالقرب من أتريب.

وقد سبقهما بوئس، وكوزموس ابن صموئيل.

وقد قام كل من الأسقف ثيودور، وميناس حامل أختام مدينة نيقيوس، بارسال رسالة إلى الحاكم مارسيان، وإلى السيدة كريستودورا أخت أيزالون، لكى يحثونهما على تحطيم تماثيل فوكاس، والاعتراف بهيرقل.

لكن مارسيان، وكريستودورا رفضا ذلك. خاصة وأنهما علما أن بونوز كان قد وصل بالفعل إلى بيكوران (يقال أنه أصل الاسم Rhinocoruna).

ولما علم رجال بلاتون هذا الخبر، وجهوا خطاباً إلى يوناكيز بالاسكندرية "إحضر حالاً مع فرقك، لأن بونوز وصل إلى الفرما".

وفي اللحظة التي فيها دخل بوناكيز إلى نيقيوس، وبونوز إلى أتريب وجدا جدود مارسيان مستعدين للقتال.

وكانت كريستودورا أخت أيزالون، ورجال كوزموس بن صموئيل موجودين على البر، فسارا في الفرع الصغير الذي ينفصل عن النهر الكبــير حيـث تقـابلا مـع بولس القائد على رأس بعض الفرق.

حينئذ جاء بوناكيز ليهاجم بونوز فحدث إلتحام شرقى مدينة منوف. لكن رجال

كوزماس بن صموليل تغلبوا عليهم والقوا برجال بوناكيز في النهـر. وقبضـوا علـي بوناكيز وذبحوه وقتلـوا أيضاً الجنـرال ليونـس، كواديـز، وأسـروا عــدداً كبـيراً مـن

وعندما رأى، بلاتون، وتيودور أن بوناكيز وأعوانه قد قتلوا هربا واختبأ في أحد الأديرة. ولما رأى تيودور مطران نيقيوس، وميناس حامل الأختام ما حدث، هملا الأناجيل القدسة، وسارا لمقابلة بونوز، آملين أن يعفوا عنهما، وعندما رآهما بونوز إصطحب

المطران تيودور معه إلى نيقيوس، وأما ميناس فأمر بوضعه في السجن. وكان كل من كريستودورا، ومارسيان حاكم أتريب قد أخبرا بونوز أن مطران نيقيوس هو الذي أصر على تحطيم تماثيل فوكاس أمام أبواب المدينة. وعندما رأى بونوز بنفسه، هذه التماثيل محطمة على الأرض، أمر بقطع رأس

المطران. وأما منياس فأمر بضريه بقساوة وتعذيب مدة طويلة، ثم فرض عليـــه غرامــة

تقدر بثلاثة ملايين قطعة ذهبية، ثم أفرج عنه. ولكنه بعد ما نال تلك العقوبة القسية، مرض منياس بالدوسنتاريا ومات بعد قليل.

وكان بسبب تحريض كوزماس ابن صموئيل، أيضا أن قام بونوز على الثلاثة القدامي في منوف وهم: إيزيدور، جوليان، يوحنا وكانوا قد إختينوا في دير عتريس مع أفلاطون صديق الإمبراطور وتيودور القمص، فأحضرهم الرهبان لدى بونوز، الدى أمر بيارسالهم إلى نيقيوس مكبلين بالسلاسل، وبعد أن أمر بضربهم، أمر بقطع رووسهم في نفس المكان الذي قتلوا فيه المطران ولم يكتفوا بذلك، بل ظلوا يبحثون عن الجنود الذين حاربوا في صفوف بوناكيز، وحكم بالنفي على الذي كانوا جنوداً لوريس، وحاكم كل من خدموا تحت راية فوكاس وحكم عليهم بالموت.

وعندما رأى الجنود المحاربين الباقون ما حدث، أنسجبوا وإجتمعوا في مدينة الاسكندرية.

ولما كان أعيان سكان مصو يكوهون بونوز، لذلك اجتمعوا لـدى نيكتياس Nicelas قائد هـيرقل، يخبرونـه بكـل مـا فعـل بونـوز، مقدمـين العـون والمساعدة لليكيتاس.

فجمع نيكيسيتاس جيشاً كبيراً مكوناً من جنود نظامين، وبربر، ومواطبى الاسكندرية، وجماعة الحضر، ومحارة، ورماه رمح مع أدوات حرب قوية. واستعدوا لقاومة بونوز في أطراف المدينة.

وأما بونوز فكان يبحث عن الوسائل التي يمكن أستخدامها في الاستيلاء على لمدينة، ويجعل نيكتياس يقاسي نفس المصير الذي ناله بوناكيز.

وأمر بونوز بولس بمدينة سمنود التحرك والدخول في قناة الاسكندرية بالسفن أنني كانت ستنضم اليه لكن بولس لم ينجح في الإقاراب من أطراف المدينة، لأن الشعب كانوا يلقونه بالحجارة مما جعل السفن تنسحب. أما بونوز فجاء على رأس فرقة، وأقام معسكره فـى ميفامونيس التـى هـى شـبرا الجديدة.

ثم مضى بعد ذلك بكل جيشه إلى (دمكاروني) مقترِّخاً أن يؤجل هجومه إلى يوم الأحد. وتمت كل هذه الأحداث في السنة السابعة لحكم فوكاس.

#### الفصل الثامن بعد المائة

وكان هناك شيخ قديس يدعى (كوفيلوس) المعـــــرَف. وكـــان يقيـــم أعلــى عمــود على شاطىء النهر منذ حوالى أربعون سنة، موهوباً بروح النبوة.

وكان نيكيتاس يزوره دائمساً، لأن تيودور القائد، ومساعده ميناس، وتيودور رفيقهما، كانوا قد حدثوه عن قداسة هذا الشيخ وفضائله.

فمضى نيكيتاس اليه يسأله بشأن الحرب، ولمن سيكون النصر؟ لأنه خاف أن يحدث له ما حدث لوناكيز،

فأخبره القديس قائلاً: أنت هو المنتصر بإذن الله، وستنقلب حكومة فوكاس. وسيكون هيرقل إمبراطوراً في هذه السنة.

فآمن نيكيتاس بما تنبأ به الشيخ رجل الله، وقال لسكان الاسكندرية: "منذ الآن لا التكفوا عن القتال من فوق أعمالي الأسوار، ولا تكتفوا بذلك بـل إفتحوا أبواب آوون، وإمضوا لمهاجمة بونوز".

وكان لا تقدم قائد بونوز ليهاجم، أن ألقى عليه أحد الرجال قطعة حجر كسرت فكه، فوقع من أعلى حصانه ميتا.

وأصيب قائد آخر ومات أيضا، ولما رأت بقية فرقهم الهجوم الشديد عليهم، أخذوا في الهرب. وأمر نيكتياس بفتح البوابة الثانية، التي توجد بالقرب من كنيسة القديس مرقص الإنجيلي. وخرج هو على رأس جيشه ومساعديه البربر، وطاردوا الهاربين من القاومين، فقتلوا منهم عدداً كبيراً، وساعدهم شعب الاسكندرية إذا كانوا يصدون الماربين، ويتخنونهم بالجراح، بإلقاء السهام والأحجار عليهم. ولما لم يكن لهم مأوى من القتال، مقطوا في الماء وهلكوا، إذ كانت المدينة محصنة ضدهم، فكان شمال المدينة غاب مزروع، كسياج من الشوك لوقف الهاربين. وفي الجنوب يقف الجيش الخارب لهم.

وكان الجنود الهاربين أمام الجيش الذي يتعقبنهم يرفعون أسلحتهم ضد بعضهم بعضاً، دون أن يميزوا أصدقاءهم .

ئم هرب بونموز مع عدد صغير من الناس، حيث إختباً في مدينة كيريون Kerioun.

ولكن مارسيان حاكم أتريب، والقائد ليونسز، فالينز، وكشير من كسار الشحصيات، فقتلوا في المركة.

وبعدها أدرك نيكيتاس أنه حصل على النصر بفضل صلوات القديسين، وأن جش بونوز قمد هزم تماماً، ولم يتبق سوى عدد ضئيل، أمر برحيل بطليموس، وبوسات، ورؤساء آخرين من حزب هيرقل عن طريق النهر، حتى يجمعوا له محاربين خيرين من كل مدن مصر، كما يجمعوا له ما يجدوه من أشياء تنفع في الحرب.

و كان أفراد جماعـة الحزب الأزرق كباراً وصغاراً، وكذا الضباط، يساعدون ليكتياس في الاسكندرية.

ولما علم بولس وزملاته بهذه الأحداث، ظلوا مختبنين في سفنهم، ثم فكروا في «ك بونوز والإنضمام إلى نيكيتا بعدها أصبح موقف بونوز ضعيفاً، بيمما موقف بكتاس كان بزداد قوة كل بوه.

## الفصل التاسع بعد المائة

بقى بونوز عدة أيام مع جنوده الذين تبقوا في نيقيوس. ومدهم ببعض السفن، وحاولوا أن يحطموا عدداً كبيراً من سفن رجال الاسكنشرية.

ثم رجعوا بعد ذلك تجاه منطقة مريوط، ومروا في قناة دراجون في غرب المدينة، يريدون مضايقة سكان الاسكندرية.

ولم يعلم هذا المسكين أن الأمر مقرر من الله، وأن الله قوى في الحروب.

عندما علم نیکیتاس بخطـة بونـوز، أمـر بقطـع کوبـری مدینـة دیفازشـیر Dafaschir أو دیفاسکیر. الذی کان قریباً من کنیسة القدیس مینا بمربوط.

ولما علم بونوز ذلك تضايق، وفكر أن يتآمر لقتل نيكيتاس بخيانة، معتقداً أنه بحوته يتشتت جيشه! فإستدعى أحد جنوده، وحرضه بأن يتسلل إلى نيكيتاس ومعرضاً نفسه للموت، وأمره أن يأخذ سيفاً صغيراً يجباه تحت ردائه، ويخرج للاقاة نيكيتاس، معلناً أنه مرسل من بونوز طالباً الصلح. وعندما يقترب منه يخرج السيف من مخبئه ويضربه في قلب نيكيتاس ليقتله.

ثم قال له: "إذا نجحت في الهرب فهذا عظيم، وإذا لم تنجح فإنك تموت من أجل صلامة الأمة! وأنا سآخذ أولادك وأهملهم إلى القصر الإمبراطورى، وسأمنحهم مبلغاً من المال يكفيهم كل حياتهم".

وعلم بهذه الخطة الثنيعة أحد الرجال من أتباع بونوز يدعى يوحنا، ومضى واخطر بها نيكيتاس.

وعندما أخذ جندى بونوز سيفه، وأخفاه تحت ردانه ثم توجه إلى نيكيساس، أمر نيكيتاس، أمر نيكيتاس جنوده بإحاطته. ثم جردوه من ملابسه، فوجدوا معه السيف مخبأ، فقطعوا

199

لم علم بونوز توجه إلى مدينة ديناسكير وقتل فيها عدداً كبيراً من الناس.

وعندما تلقى نيكيتاس هذا الخبر، حتى تتبعه بأقصى سرعة ولكن لما خقه، كان به بوز قد عبر النهر إلى مدينة نيقيوس. فعدل عن ملاحقته إلى الضفة الأخرى، ولكنه مدين إلى مربوط وترك فيها قوات مهولة لتحرس الطريق، وسارعوا إلى منوف الملا. وعندما إقترب من المدينة رآه رحال بونوز الموجودين بها فهربوا. فدخل واحتل المدينة. وقبض على أبريز ورجاله، وأشعلوا النيران في منازلهم وأحرقوا باب المدينة.

وحينتذ هاجم نيكيتاس مدينة منوف بعنف وإمتلكها، وبعدها خضعت لـه كـل مدن مصر.

وعر نيكيتاس النهر لكى يهاجم بونوز فى مدينة نيقيوس، وعندما علم بونوز قام الارب أثناء الليل، وغادر مصو ذاهباً إلى فلسطين. لكن سكان هذا الاقليم طردوه، الاسكان قد مارس ضدهم أعمالاً وحشية كثيرة فيما مضى.

لدلك ذهب إلى بيزنطة لمقابلة "فوكاس" صديقه.

واصبحت كل أرض مصر، من مدينة الاسكندرية حتى كفر "توفيلس المعترف"، الذي كان قد تنبأ بهارتقاء هيرقل، أصبحت تحت سيطرة نيكيتاس.

لم قبض على بولس بمدينة سمنود، وكوزماس بن صمونيل ثم عف عنهما، ولم الساد الله معاملة سينة. لكن أمر بتوصيلهما إلى مدينة الاسكندرية ليحتجزوا فيها حمى موت بونوز. لكن الصراع الذي كان بين بونوز، ونيكيتاس كان قد سبب الأسار حرب مصر الأحضر حتى يعذبوا أنصار الحزب الأزرق، فقاموا بالنهب والقتل علانية.

ولكن نيكيتاس قبض على هؤلاء ووبخهم بشدة، ومنعهم منذ ذلك الحين من الديقين.



وعين حكاماً عـادلين في كـل المـدن كما قـام بتخفيـض الضرائب لمـدة ثـلاث سنوات، ومنع النهب والسرقة فأحبه المصريون وتعلقوا به.

أما بالنسب خالة الإمبراطورية الرومانية، فيحكى أن ملوك هذا العصر بالاشتراك مع البربر، والشعوب الأجنبية والليريكون، قاموا بسلب وتخريب المدن ونهب الشعوب المسيحية واسر شعوبها. ولم تنجو من أيديهم سوى مدينة تسالونيك فلم يصبه شيئاً، لأن أسوارها كانت قوية، وبفضل حماية الله فيان الشعوب الأجنبية لم تتمكن من الإستيلاء عليها هذا بالرغم ما أصاب بقية الأقاليم حتى أقضرت من المسكان.

إنجهت جيوش الغرب بعد ذلك إلى روما، حيث قبضوا على المصريين فيها وسجنوهم. وكذلك الذين كانوا قد غادروا مصر بسبب بونوز مثل سيرج الكفر، وكوزماس الذى كان قد سلم مدينته. هؤلاء الرجال وغيرهم كانوا قد أنكروا الإيمان المسيحى، وجحدوا العماد المقدس، واتبعوا طريق الوثنين وعابدى الأصنام.

وفى تلك السنين إستولى الفرس على منطقة نهر الفرات، وامتدوا إلى كل مدن إقليم أنطاكية، وخربوا تلك البلاد، ولم يدعو أى جندى رومانى فى هذه الماطق على قيد الحياة.

وقام سكان Tripolitain الإفريقية باستدعاء البربر سافكي الدماء، لأنهم كانوا يعجبون بهرقل ويكرهون فوكاس.

فهاجموا القائد مارديوس يريدون قتلة، كما هـــاجموا قـــائدين آخريــن همـــا "إكليزياروس، وإيزيدور".

ولما جاء هؤلاء البربر، صوبوا كل أسلحتهم نحـو إقليــم إفريقيــا، وإنضمـوا تحـت لواء هيرقل الأكبر. وأما حاكم تربيوليتان Tripolitoine المدعو كيسيل فلحق بنيكيتاس، حيث أمده بإمدادات قوية لكي يحارب معه ضد بونوز.

وأمر هيرقل الكبير ابنه هيرقل الصغير بالرحيل إلى بيزنطة بصحبة عدداً كبيراً من السفن والبربر، لكى يحارب فوكاس، فى كمل الجنزر المحيطة، وفى مختلف موانى وشواطىء البحر.

وابحر معه كثير من الشعب وخاصة من الحزب الأخضر.

حتى أن تيودور الشهير وبصحبته عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، تركوا فوكاس، واعترفوا بهيرقل إمبراطوراً. وحذا حذوهـــم رجال السلطة المدينــة، ورجال الجيش الذين كانوا يتبعون فوكاس وخضعوا السلطان هيرقل الكبادوكي.

وصار كل الشعب يلعنون فوكاس دون أن يتعرض أحد لهم.

ونفس الحال كان بالقسطنطينية. وعندما رأى فوكاس هذا، وعلم أن كل الشعب أصبح يهتف لهيرقل، أرسل المركبات الإمبراطورية إلى بونوز الذى كان عليه أن يتقدم نحوه بالجيوش.

ولكن الضباط الامبراطوريين الأخرين، سلموا السفن القادمة من الاسكندرية حاملة قمح مصر إلى القسطنطينية، والتي كان فوكاس قند أمر بالاستيلاء عليها بسبب ثورة شعب الاسكندرية.

## الفصل العاشر بعد المائة

وبيايعاذ من نيكيتاس إستقبل شعب الاسكندرية هيرقل لكى يصبح إمبراطوراً، وقام شعب إفريقيا كله يعلنون مزايا هذا الإمبراطور وأنه سيكون نظير أغسطينوس. وشعب الاسكندرية داخل القصر راعتقد انهم رجال اسطول الاسكندرية الذين قبض عليهم فوكاس) كانوا يهتفون مثلهم داخل قصر السبعة قـلاع الدين سجنوا

وقامت معركة حربية على شاطىء البحر حيث قتلُ الرجال راكبى المركبات بونوز، وكانوا يهتفون بحياة هيرقل الصغير ابن هيرقل الكبير، ويعلنون ذلك بصوت جماعى وباللغة اليونانية.

فى الوقت الذى فيه يلعنون كل من بونوز، وفوكاس، ولذى سماع هذه الهتافات قام أنصار الحزب الأخضر مع سكان القسطنطينية المتواجدين داخل سفنهم بالبحر، يتجميع كل سفنهم، ثم طاردوا أنصار الحزب الأزرق، الذين غضبوا بشادة بسبب جسامة المستوليات التى وقعت على عاتقهم، فإنسحبوا، وإجتمعوا في كنيسة أجيا صوفية.

وظل أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة بالقرب من القصر ينظرون فوكاس. وأما فوكاس، وكبير أمناء القصر ليونس (وهو سورى الأصل وأمين صندوق فوكاس)، فعندما علما أنهم يريدون ذبحهم كما ذبحوا الشرير بونوز، خملا كل شروات وكنوز الإمبراطورية التي كان موريس قد جمعها، والتي جمعها أيضا بونوز من مصدرة أملاك روساء الرومان الذين أمر بقتلهم، وكذلك ممتلكات بونوز وألقوها في خضم البحر.

وبهذا أصبحت الإمبرطورية الرومانية فقيرة.

وعلى أثر ذلك أسرع أعضاء المجلس والضباط والجنود، وقبضوا على فوكاس، وخلعوا عنه التاج، وإقتادوه مقيداً بالسلاسل مع كسير الأمناء ليونس، وساروا إلى ناحية كنيسة القديس توماس الرسول، وأوقفوهما أمام هيرقل ثم قتلوهما أمامه. وأرادوا أن يسخروا من فوكاس، فقطعوا أعضاءه التدسلية، وسلخوا جلده حتى سيقانه، وذلك لأنه كان قد فضح زوجه بوتيوس التي كانت مكرسة للـــه، وأخذها

ثم هملوا جثث فوكاس، وليونس، وبونوز إلى القسطنطينية، وأحرقوها، وزروا رمادها في الهواء أما أعين الشعب الذي كان يكرههم.

القوة وأعتدي عليها، رغم أنها كنت من سلالة مشهورة.

ثم قادوا هيرقل رغماً عنه إلى كنيسة القديس توما الرسول وألبسوه التاج دمبراطوري, وبعده أتم صلاته، جاء إلى القصر حيث كرمه كل العظماء.

وبعد ما إعتلى هيرقل العرش، كتب رسالة إلى هيرقل الكبير أبوه، سبجل فيها من مدت، وكيف نودى به إمبراطورا! وكان هيرقل الكبير قلقنا على إبنه بعد وحيله إلى بيزنطة، وكان قد إستولى على قرطاجنة عاصمة إفريقيا، فلما تسلم رسالة المسعد جداً بها خاصة بعدما علم ما بها من أخبار. وكان قد مر وقتا طويالاً ساده هما القلق بالكنائس بسبب طول مدة الحرب، وكان قلوب الناس ملينة بالقلق بعد هنل بوناكيز، وقلق هيرقل على إبنه. بعد ذلك مرض هيرقل الكبير وترك هذا العالم التنافر وهو على عرشه ولم يعرف من يخلفه.

#### الفصل الحادي عشر بعد المائة

وأصبح تيودور رئيساً للقواد في مصر، وبعدما أخبره رسل تيودور حاكم الكرة وتعدما أخبره وسل تيودور حاكم الكرق عن يوت الفرق المحافية، حيث مضى بها إلى جزيرة لوكيون Loqyon (يجوز أن المقصود به يوحنا كم مرفة ودلك بشهادة نيسبفور بطريرك القسططينية).



لأن يوحنا حاكم برقة كان قد أرسل جنودا لمواجهة المسلمين الذين أغاروا على مصر. في حين كان الإمبراطور هيرقل مازال في الشرق. ورغم أننا لانعرف بالضبط تاريخ عودة هيرقل إلى عاصمته بعد غزو العرب لسوريا. إلا أنت نعرف أنه كان بنقسطنطينية عام ١٩٣٨م. وفي ذلك الوقت عين إبنه هيرقليوناس إمبراطوراً. (ويبدوا أن هناك خطأ في الافتراض أن يوحنا حاكم برقة جاء إلى مصر قبل وصول العرب اليها. وحدد ثيرفان الإعتداء على مصر بين عامى ١٩٣٤م، ١٣٦٦م. اما الكتاب المسلمون عامة فطابقوا همله عمرو بن العاص مع رحلة الخليفة عمر إلى سوريا في العام الثامن عشر الهجرى أي سنة ١٣٩٩م. ولكن يوجد خلط في هذا التاريخ).

وكان يخشى بعد ثورة سكان هذه النواحي، أن يستولى المسلمون على شاطىء لوكيون، ويطردوا منها كل الطوائف الدينية التابعين للإمبراطورية الرومانية.

وكان حزن ثيودور أشد من حزن داود على موت شول وترنيمته الحزينة "كيف سقطت الجابرة٧ وكيف دمرت كل أسلحة الحرب؟ خاصة وأن يوحنا قائد الشسرطة لم يكن الوحيد الذي قتل، بل يوحنا القائد بمدينة ماروس Maros مات في المعركة أيض. وكذلك نحو خسون جندياً كانوا يصحبونه على ظهور الخيل.

وسأذكر باختصار ما حدث أولاً لسكان الفيوم:

كان يوحد حاكم ماروس ورفاقه المحاربين الذين ذكرناهم، وهم الدين إنتمنهم الرومان على حراسة هذه الناحية. وكانوا قمد أقاموا حراساً آخرين بالقرب من صخرة لاهون، ليظلوا بلا إنقطاع في المراقبة، ولكى يبلغوا قائد الشرطة يتحركات العدو.

ثم أخذوا بعد ذلك عدداً من الحيل، وفرقه من الجنود رماة الرماح وساروا لملاقاة المملمين، طامعين في القبض عليهم.



ولكن المسلمون توجهوا ناحية الصحواء، وإستولوا على عدد كبير من الخواف والماعز الموجودة في الجبل. ولم ينتبه المصريون إلى ذلك.

ثم عندما ظهروا أمام البهنسة هرعت كل الفرق التى كانت مع يوحنا على شطى النهر، ومتعوهم هذه المرة من دخول الفيوم.

وعندما علم الفائد ثيؤدور بوصول الإسماعيلين، ظل ينتقل من مكان لآخــر حتى بلاحظ تحركات العدو.

حينذ جاء الإساعيليون، وقتلوا قائد الجهش وكل رفاقه، وتحكموا في مدينة الهسة، وكان كل من يقترب منهم يقتل، ولم ينجو أحداً منهم، الشيوخ ولا النساء ولا الأطفال.

وبعد ذلك إستداروا ضد القائد يوحنا الذي أخذ رفاقه مع خيلهم وأختبئوا فمي الأماكن المغلقة والزراعات من وجه الأعداء. ثم ساروا أثناء الليل نحو نهر مصر الكبر ناحية أبويط عند أسيوط، آملين أن يكونوا في أمان.

وكان ذلك كله بأمر الله.

وقد أخبر رئيس الأنصار الذي كان مع جيريمي، جيش المسلمين عن الرومان الذين كانوا مختبين، حيث لحقهم المسلمون وقتلوهم.

وعندماً وصل الحبر إلى القائدان ثيؤدور، أناستاسيوس اللسدان كانيا حينتيذ على بعد إينا عشر ميلاً من مدينة نيقيوس، قاما في الحال، وذهبا إلى قلعة بابليون، ومكت فيها، وأرسلا إلى القائد ليونز في أبويط، وكان رجلاً بديناً ليس له سيطوة، ولم يكن على دراية بأمور الحرب.

وعندما رأى القائد ليونز أن الجيش المصرى قارب المسلمين، وكان موقفه حرجاً كان يخرج ثم يرجع مراراً من مدينة الفيوم، لعله يسترجع مدينة البهنسة ولم يقدر، عاد القائد مع نصف الجيش إلى بابليون لكى يخبر الحكام بالموقف.



سما طل النصف الأحر مع ثينودور. وكان ثينودور قبد عشر على حشة يوحم وكانت في ألقيت في النهر، فأحرجها بواسطة شكة بعد معاناة شديدة، وصعها في صندوق وأمر تتوصيلها إلى الحكام الذين أرسلوها بالتالي إلى هيرقل.

وأما الرومان الدين كانوا لايزالون في مصر، فكانوا يبحثون عن مأوى في قلعمة بابليون، منظرين محيء القائد ثيؤدور حتى ينضموا إليه ليحاربوا الإسماعيلين مع وكانوا يطلبون دلك قبل فيضان النهر وبدء فترة الزراعة التي يتسحيل معها الحرب لئلا تباد الزروع ويتعرض الشعب للموت جوعاً هم وأولادهم وماشيتهم (وتد أن فيضان الليل في مصر يحدث في شهر أغسطس فإن الحوادث السابقة حدتت في شهر يونية ويولية حيث قامت القوات الرومانية بشن الحرب على عمرو، وذلك عد ستة أو بسبعة شهور من دخوله مصر وذلك حسب ما ذكره المؤرخ المسيحي أنبا ساويرس مطران الأشونين في كتابه "بطاركة الاسكندرية" حيث قال: أن العرب دخلوا إلى مصر في الثاني عشر من شهر بؤونة عام ٧٥٧ للشهداء.

## الفصل الثاني عشر بعد المائة:

كانت هناك عداوة شديدة قائمة بن القائد العام ثيؤدور وسين الحكام. وبسب هذه العداوة القائمة أعلن الإمبراطوران ثيؤدسيوس وانستاسيوس غضبهما، ومضيا بأنفسهما معاً على ظهور الخيل إلى آوون، بصحبة عدد كبير من المشاة لكى يشوا الحرب على عمرو بن العاص.

لم يكن المسلمون يعرفون من قبل مدينة بابليون فتركوا المدن المحصنة وإتجهوا عم مكان يدعى ثيندوانياس Tendounyas وأبحروا في البحر (يقع هذا المكان علم شاطىء النهر جنوب قلعة بابليون).

وأظهر عمرو حكمة نادرة وأظهر قوة جبارة في استيلائه على مصر. ولكه ك قلقاً جداً فنراه قد الفصل بجزء من الجيش الذي قسمه قسمين. وسار بجز، منه عند الشاطىء الشرقى من النهر إلى مدينة تقع على مرتفع تسمى (عين شمس أو آوون). وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب الذى كان حينتذ فسى فلسطين خطاباً مول له فيه: "إذا لم ترسل لى إمدادات إسلامية، فلن يمكنني الإستيلاء على مصر.

حيننذ قسم عمرو هذه القوات إلى ثلاثة أقسام:

وضع أحداها بالقرب من تندوانياس. والآخر شمال بابليون مصر. وقاد هو الجنوء الثالث بالقرب من مدينة آمون.

ثم أعطى الأمر للقسمين الآخرين قائلاً: "إنتبهوا، فعندما يخرج الجيش الروماني بهاجمنا، إنقضوا عليه أنتم من الخلف، بينما سنكون نحن أمامه فحينشذ سنتصدى لـه ونحوطه ولمجهز عليه".

وكان عندما خوج الجيش الروماني من القلعة ، وهو يجهل هذه الخطة، لكي الهاحم جيش المسلمين، إنقض عليهم هؤلاء كما خططوا وقامت معركة حامية بين الجيشين.

فهربت القوات الرومانية على السفن بعد ما سمحقهم المسلمون واحسل جيش المسنمين مدينة تندوانياس التي ابيدت حاميتها، ولم يتبق منها سوى ثلاثة آلاف رجل دبوا قد هربوا وإختفوا داخل جدران القلعة وأغلقوا أبوابها.

وبعد قليل هربوا فزعين بعد ما شاهدوا المذبحة الكبرى التبي حدثت، فاقدوا السجاعة ويغمرهم الحزن والخيبة، وتوجهوا بالسفن إلى مدينة نيقيوس.

(نلاحظ أن معركة هليوبوليس لم تكن هي المقابلة الأولى بين جيش عمسرو والرومان وربما تكون حدثت إضافات من المترجم العربي السابق). ماريح العالم العليم



# تعليق المترجم الفرنسي

لم يتحدث التاريخ العربى فقط عن بعض المعارك التى حدثت أثناء تقدم الجيش الاسلامى إلى بالميون؛ ولكن أيضا فى كتاب هذا المؤرخ القبطى يوحد، أن الجيوش الرومانية كانت قد قابلت أكثر من هزيمة. أما فيما يخسص بمعركة هليوبوليس التى ذكرناها، فيبدو أن المسافة كانت كبيرة جداً بين هليوبوليس وبابليون، لكى تكون ساحة للمعركة يمكنها أن تضم مساحة المثلث المكون لخطة جيش المسلمين.

فكانت خطة القائد العربي مناورة للتقدم فصارت له هذه المنطقة جزء قابل للاحتلال. وكانت مدينة هليوبوليس قد تجردت من مجدها القديم، ويبدو أنها لم يكن لها أي إهتمام إستراتيجي في ذلك العصر، مع أنها تقع على مرتفع.

وكما سنرى فى الفصول التالية أن المسلمين أصبحوا سادة على بابليون فيجب أن نفترض أن اسم تندوانياس أن لم يكن إسماً آخر لمدينة بابليون نفسها، فهو يشير إلى الحى الجنوبي للمدينة، وكان مستقلاً عن القلعة حسب ما ذكر فى هذا الساريخ الذي بين أيدينا. ونرى فى كتب أخرى يحدث خلط بين قلعة بابليون والمدينة نفسها. وسنقرأ فى جزء من الفصل ١٩١٥ مايلى. "كيف أن المسلمين أستولوا على مصر فى العام الرابع عشر، وأخذوا قلعة بابليون فى العام الخامس عشر.

## الفصل الثالث عشر بعد المائة

بعدما إستولى المسلمون على مقاطعة الفيوم، طلب عمرو من أباكير بمدينة دلاس Deles (تقع بأقليم بهنسة على بعد سبعة فراسخ جنوب ممفيس)، أن يحضر السفن من الريف Rif لينقل الاسماعيليين على الضفة الشرقية والتي كانت غرب النهر. وكان عمرو يجمع كل جيشه حوله حتى تيسر له أن يقوم بحملات متعددة.

هرسل آهر آنی الوانی (حورح) بان بشید له کو بری علمی قدة مدیده بای ب کی عرو رقی هدن اقلیم مصور

و الما الرب و كرداسة وبدأ الحكاه في مساعدة المسلمين وسنا ما الما ويدا الحكام في الرب وموف و كل أراضه .

وامر عمرو أيص بويشاء كوبرى صحم قرب مدينة بالليون المصرينة. لكى عمع وأمر عمرو أيص بويشاء كوبرى صحم قرب مدينة بالعلية. وحتى يمكس للحسول عدر المنف المحمدة المربية للنهر إلى الضفة الشرقية. وهكما أحصعوا بهده للهر سهولة من القليم مصر .

المربية كي مدن إقليم مصر .

مربه من عمرو بهذا، بل أنه قبض على القضاه الرومان، وقيد أيديهم وأرحلهم وغ يكتف عمرو بهذا، بل أنه قبض على القضاه الرومان، وقيام بمضاعفة الضرائب على الملاسل والأوناد الخشبية، ونهب أموالاً كثيرة، وقام بمضاعفة الضرائب على إحضار، عليقة لخيوله، وبالإجمال مارس كل أعمال العنف.

اللاحبي. والجواط المساعدين للحاكم في نيقيوس بالذهاب إلى الاسكندرية أنه الروه. فقام الضباط المساعدين للحاكم في نيقيوس مع عدد قليل من القوات لحراسة المدينة. عند تركوا دومتيانوس في نيقيوس مع عدد قليل من القوات لحراسة المدينة.

وْرْسِلُوا أَمْراً إِلَى دارس Dures الحاكم الأعلى لمدينة سمنود، بحراسة النهريس أن الدانا التي يظهر منها الجزء الأعلى وقتنذ ويبدوا أن المسلمون كانوا قد أغباروا شه واحلوا موف فعلاً).

قعدت دعر في كل مدن مصر، وهرع السكان يهربون إلى الاسكندرية تـــاركير تنكانهـ وتروانهم وماشيتهم.

# الفصل الرابع عشر بعد المائة

هند صحب المسلمون، المصريين الذين تركوا المسيحية واعتنقوا ديانة (هؤلاء)، لد بدخلون معهم إلى المدن ويستولون على ثروات المسيحيين الذين هربوا.



وكان يسمون عبيد المسيح (أعداء الله).

ثم ترك عمرو قرقاً عديدة من جيشه في قلعة بابليون، وتقدم محازياً الشاطيء الشرقي نحو منطقة النهرين، لكي يهاجم الجنرال ثيؤدور.

وأمر ثيؤدور القائدين يكبرى، ساتفارى أن يرحلا بسرعة حتى يحتلا مدينة ممنود ويعترضا المسلمين.

وعندما لحقوا بفيلق الشرطة، رفضت كلها محاربة المسلمين، فشنوا هم المعركة، وقتلوا عدداً كبيراً من المسلمين ومن معهم. ولم يستطع جيس المسلمين هذه المبرة إزعاج المدن الواقعة على أراضى ما بين النهرين، لأن الماه التي تحيط بها كانت بخدية حواجز تمنع الخيول من الإقتراب، فتركهم الجيش واتجهوا نحو الريف، فوصلوا إلى بوصير، وحصنوا المدينة وكذلك الأماكن التي كانوا قد إستولوا عليها من قبل. في هذا الوقت، توجه الجنرال ثيؤدور بنداء إلى خالادجي وترجاه بيا لحاح قاتلاً "عد إلينا وإنضم إلى صفوف الرومان" ولكان خالادجي كان يخشى أن يقتلوا والدته وزوجته المتان كانتا مختبتان في الاسكندرية، لذلك أعطى لئيؤدور مبلغاً كبيراً من المال، قطمانه ثيؤدور.

بعد ذلك رحل خالادجى مع رجاله، أثناء الليل، بينما كان المسلمون نائمون، وجاء سيراً على الأقدام إلى معسكر الجنرال ثيؤدور، ثم لحق بدومنتيانوس في مدينة نهقيوس لكي يحارب ضد المسلمين.

وحدث أيضاً أن آخر أسمه "سابيندس" جاءته فكرة إستحسنه، وهي أن يهرب من أيدى المسلمين أثناء الليل، فقام ومضى إلى دمياط حيث الجنرال يوحنا المذي أرسله بدوره إلى الاسكندرية بخطاب حيث تقدم إلى الحكم معترفاً بخطئه وسكب دموعاً غزيرة فائلاً لقد تصرفت هكذا لأن يوحنا أهانني، فقد صفعني دون إعتبار

تاريخ العالم القديم

لسني، ولذلك إنضممت إلى المسلمين بإخلاص، أنا اللدي خلفت الرومان منذي

# الفصل الخامس عشر بعد المائة

ظل عمرو قائد المسلمين يناضل إثنى عشر عاماً ضد المسيحين في شال مصر، دون أن ينجح في فتح أقاليمهم. وفي العام الخامس عشر (نحو سنة ٢٤٢م) أثناء فترة الصيف تقدم نحو سخا Taukha، ميت دمسيس Damsus، وكان قلقاً آلا يسحق المصريين قبل فيضان النيل.

لكن كان من المستحيل أن يقبل على عمل مثل هذا ضدهم، وكان قد صد في دمياط من قبل بعدما أراد أن يحرق ثمار الحقول بها.

لذلك مضى ليلحق بقواته الموجودة في قلعة بابليون مصر، وسلمهم كل الغسائم التي حصل عليها بالإسكندرية.

(وحقيقة ذلك أن المسلمون قاموا بسلب ونهسب وتخريس مسازل سكان الاسكندرية الذين كانوا قد هربوا. فأخذوا ما تخلف من الخشب والحديد) وأمر عمروا ببناء عمراً يوبط قلعة بابليون بمديسة النهرين التي أمر بحرقها. وعندما أبلغ السكان بالخطر، هملوا عملكاتهم وهربوا، وتركوا المدينة حيث اشعل المسلمون الساد هها. ولكن عاد السكان وأطفأوها ليلاً.

فاستدار المسلمون بعد ذلك إلى المدن الأخرى، فجردوا المصريين مسن أملاكِهم، ومارسوا ضدهم أعمال العنف.

ولم يقدر الجنرال ثيودور ولا القائد دومنتيانوس على إساءة معاملة سكان المدينة ررعا المقصود مدينة بابليون التي خضعت للعرب) بسبب المسلمون المتواجدين فيها. بعدما غادر عمرو الوحه البحرى، مصى لتن حربا على الربث، فأرسل فريفا صغيرا من القوات إلى أنتوى Antinoe وعلم أن الرومان صغف موفقهم سسعداوة المتعب للإمبراطور هيرقل، بسبب الإصهد الذي أشاره صد الأرثودوكسية في كل مصر، بتحريص من البطريرك الحلقيدوبي كيروس، حينك أصبح المسلمون أكثر شراسة وأشلة قوة في المعارك!.

واستطاع أهل مدينة أنتينيو أن يتقذوا حاكمهم تعوية يوحد. ولكنهم لم عرصو على يوحدا محارية المسلمين رفض دلك لأنه كان يعرف انه لم يكن في حالة نسمته بالمعركة ضدهم. لذلك توك المدينة ومضى إلى الاسكندرية حاملا كل صرائب لمدينة التي جمعها. وكان يحشى أن يناله ما حدث لحامية العيوم.

وفى الحقيقة كان كل سكان هده المنطقة قد حصعوا للحكم الإنسلامي. ولسو لهم الجزية. بل كانوا يقتلون كل جنود الرومان الدين يذىلونهم.

ولما كان بعض جود الرومان موحودين داحل حصس ساتلبون لدلك حاصر المسلمون وحطموا الأسوار، واستولوا على ما معهم من لات، وأحروا الباقين علم ترك الحصن. ثم حصنوا قلعة بابليون، وأستولوا أيصا على مدية يـقيوس، وأسـتقرو بها.

#### الفصل السادس عشر بعد المائة

كان هيرقل قد أصيب بحزن عميق بعد موت يوحنا رئيس الشرط، وموت يوحنا القائد. اللذان قتلهما المسلمون، وكذلك بسبب هزيمة الرومان في مصر.

وبحسب أمر الله الذى شرع موت الكل حتى الرؤساء والقواد واللوك... فقد سمح أن يمرض هيرقل بالتهاب حاد ومات فى السنة الواحد والثلاثين بعد حكمه فى شهر ياكاكيت عند المصريين (وهو الاسم الأثيوبي لشهر أمشير الذى يقابل شهر فبراير عند الرومان).

فى السنة الرابعة عام ٣٥٧م من موت دقلديانوس قيل أنه مات لأنه قلد صك قطعة ذهبية تحمل وجه ثلاثة أباطرة أى وجهه هو ووجوه أثنان من أبنائه، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، لدرجة لم يحدوا مكاناً لكتابة اسم الامبراطورية الرومانية. لذلك بعد موته محوا هذه الوجوه الثلاثة! وبنفس الطريقة وجدت عملات مصور عليها وجه هيرقل وأبناه الإثنان، بدون كتابة مطلقاً على ظهرها وقد صكت ما بين عامى م

وبعد موت هيرقل الكبير ابعد بيريس Pyrhu بطريوك الاسكندرية .لخلقيدونسى مارتين إبنة أخت الإمبراطور وأبنائها. وعمين كونستانتان إبن الإمبراطورة يـودوس Eudocic، إمبراطوراً خلفا لوالده. وعومل القيصرين بكل تبجيل وإحترام.

بعدئذ قبض كل من داود ومارين على بيريس البطريبرك الروماني الخلقيدوني ونفياه إلى جزيره في إفريقيا الغربية ولم يعلموا أي أحد بذلك. ولكن كان هذا تحقيقا السوات أحد القديسين التي لابد أن تتم.

وكان ساويرس الكبير بطريرك أنطاكية قد كتب إلى النبيلة (كويسارى) يعلمها الله لايمكن أن أحداً من أبناء أى إمبراطور روماني يبرث عرش أباه، طالم سلالة الخلقيدونين تحكم العالم.

ومع أن هيرقل في وصيته كان قد قرر أن كونستانتان ابنه البكر سيحكم مع هر اقليوناس ابن مارتين، وكان البطريوك بميريس نفسه أيضا يرعني مصالح لامبراطورة واولادها الا أن بميريس عوقب لأنه حاول أن يتصوف بخلاف نبؤة ماهد س

بعدما إعتلى كونستانتان ابن هيرقل العرش، حتى أمر بجمع عدد كبير من السفن سدسها لاثنين من رجاله هما كيريوس، سلاكيريوس (ربحا يكونا إسمان محرفان) م سلهما إلى البطريرك سيرس لكى يحضراه اليه ليتشاورا معه.

واوصى الحوال... إن بدفع الحوية للمسلمان من كالع الدر مستطيع، ١٥ عكنه أن بعدد إلى العاصمة في عبد الندمة الهيار و حدد الدر عدد عدا على الله سكان المسطيطينية ليشار كوا فيه.

وارسل الإمبراطور أيصا إلى استنسبوس. حيى مدنه أبد دور تعوس مارسية الإسكندرية، وأن يعود هو.

واعطى ثيؤدور بريقا من الأمل بأسه سيرسسل لله فين النسب الفادم كنيرا من القوات ليتيسر أن يقاتل المسلمين.

وقبلما يعدون السفن للرحل تعا لأوامر الامسراطور، مسرض كه نستانان مرسا خطيراً، جعله يتقيا دماً، حتى نقله كل دمه وهات.

وقيل أنه مرض لمدة مانة يوم. أي حلال فنرة حكسه مند أن مان أبده هيرقل. كان الناس يستحرون من الإمراطور هيرقل وإنبه كونستان.

حدث أن نجمت من حياس Gainas في كليستهم الواقعة في مقاطعة ديفاشكير بالقرب من كوبرى القديس بطرس الرسول، وأرادوا الإساءة إلى شحص البطريرك سيرس، الذي في عصر الاصطهاد كان قاء سلب من الكنائس كثيرا من التروات، وبدون إذن القصاة.

وقد علم يودوسيانوس أحو دومانيانوس بهذا التحمع فأرسل قوانه إلى النوار. وأمرهم بإطلاق السهام عليهم، وبدلك معهم من نشد حطتهم.

وقد أصبب بعض هؤلاء الناس بإصابات وحشية ومانوا. نحت تأثير الحراج. شخصان آخران قطعت أيديهما بدون محاكمة. ونادى منادى في المديمة. على كل أحد أن يمضى إلى كليمنة وألا يرتك أحدا أعمال العنف خو الاحرا!

ولكن الله حامى العدل لم يتحل عن العالم وابتقم للمطلمومس. ولم يرحم اللـه اللهين تحدوه بل تركهم للإسماعيليين.

تاريح الغالم القديم

710

وحدث أن قام المسلمون بالمعركة وأخضعوا كل أرض مصر.

وبعد موت هيرقل، عاد البطريرك كيرس ولم يفتر من أن يقسو على قطيع الله و ضطهده مضاعفاً أعمال العنف.

### الفصل السابع عشر بعد المائة

وأقام عمر قائد جيش المسلمين معسكره أمام قلعة بابليون، محاصراً القوات التسى دالت مختبأة فيه، وكانوا قد حصلوا على وعد منه بأن ينقذ حياتهم نظير أن يمتزكوا كل معداتهم الحربية الضخمة.

فامرهم بأن يخرجوا من القلعة، حيث حملوا معهم كمية صغيرة من الذهب ورحلوا من البلاد. وبهذه الطريقة أخذت بابليون المصرية للمسلمين في اليوم التالي لهيد القيامة.

هكذا عاقب الله الناس الذين لم يمجدوا محبة مخلصنا وربن يسوع المسيح، المذي وهب الحياة للذين يؤمنون به، وجعلهم يهربون أمام أعدائهم.

وفى ذات يوم عيد القيامة المقدس، عندما أفرج عن المسجونين أعداء بسوع من الروم الأرثوذكس، لم يدعوهم دون تعذيب، فقد جلدوا البعض، وقطعوا أيدى الاخوين.

وفى هذا اليوم الذى هو يوم عيد، كان هؤلاء البؤساء ويتنون من الألم والجراح، كانت دموعهم تبلل وجوههم، وأبعدوا بكل إحتقار. وحقيقة أن هؤلاء كانوا قد المسوا الكنيسة بعقيدتهم الفاسدة، وإرتكبوا كل الجرائم والشرور التى للأريوسيين، اختر مما لم يفعله الوثنيون ولا المبربر، فقله إحتقروا المسيح وخداهم، ولم نجد مشل هولاء الأشقياء في كل من عبدوا المقدسات الخاطئة.



لكن الله بطول أناته، كان يسمح هؤلاء المرتديس و لهراطفية. بسبب قيسوة الأباطرة وجبروتهم عليهم.

فقبلوا مرة أخرى، لكل من رجع عن شره.

وفى نفس الوقت الذى كان هؤلاء الملحدون. ظنوا أنهـم نهـذا بكرمـون رسا يسـوع المنيح ا مع أنهم إضطهدوا الذين لم يفقوا معهم فى عقبادتهم.

سأل الله من أن يحفظنا أن تتصالح مع هؤلاء المخالفين لأنهم ليسوا حدام المسيح، ولو أنهم اعتقادوا في أنفسهم هكذا.

#### الفصل الثامن عشر بعد المائة

وأصابت حوادث إستيلاء المسلمون على فلعة بالليون. وعلى مدينة بيفيوس الرومان بفحع وحرن بالغين. وبعدما إنتهى عمرو من المعركة، دحل قلعة بالليون. تم هم عددا كبيراً من السفن على إحتلاف أنواعها، وأوتفها بالفرب من الحصر الدى استعمره.

وكانا كل من ميناس قائد الخضر. وقزماس اس صمونيل قائد الزرق وقد حاصرا مدينة مصر ولكن الحامية الرومانيـة كانت قـد أنهكت قواهـا فـي عهـد المسلمير. ولكن جاء بعض المحاربون بالصفة العربية بسفنهم. وطافوا لهـا بكـل جسـرة أنساء الليل.

وكان عمرو وجيش المسلمين يسيرون برأ بخيلوهم حتى وصلوا إلى مدينة كبرياس عبديا Kebry as l'Abdeya. وقسى طريقهم هاجموا الحسرال دومنتيانوس اللدى لما علم بوصول جيش المسلمين، ركب سفينة وهرب تاركا الحيش

- (TIV)

والأسطول، ولم حاول المرور في القناة الصغيرة التي كان هيرقل قد حفوها أثناء حكمة. لكنه وجدها مغلقة، فمضى إلى الاسكندرية.

وعندما رأى الجنود الرومان أن قائدهم هرب. ألقوا بأسلحتهم وإندفعوا إلى الهر أمام الأعداء، فقتلهم المسلمون وسط النهر، ولم ينجو منهم أحد الا واحد ويدعى زكريا لأنه كان محارباً شجاعاً.

وبعد دمار الجيش، هرب أيضا ربان السفن، وعادوا إلى أقاليمهم.

وأستولى المسلمون أيضاً على نيقيوس، ولما دخلوها لم يجدوا بها ولا جندياً واحداً لقاومتهم.

وكانوا يذبحون كل مسن قابلهم في الشوارع أو في الكسانس، رجالاً ونساءً واطفال بدون رحمة. ثم ذهبوا إلى أماكن أخرى حولها وخربوها، وقتلو من كان بها.

وقابلوا اسكواتاؤس ورجاله، في مدينة صا الذين كانوا من عائلة ثيـؤدور القائلـ الذين كانو مختبئين في مزرعة كروم فذبحوهم.

والأفضل أن نصمت الآن، لأنه من المستحيل أن نقص هول ما حدث من لحرائم التي إرتكبها المسلمون عندما إحتلوا جزيرة نيقيوس يوم الأحد، في اليوم لنامن عشر من شهر جويمبوت guembot في العام الخامس عشر من الحول.

هذا بخلاف المشاهد البشعة التي حدثت في قيصرية فلسطين (وهذا ما يقابله ٢٥ مايو عام ٢٤ هم) (يظهر من النص أن الاستيلاء على قيصرية فلسطين حدث بعد احتلال قلعة بابليون أي بين شهرى مايو وأغسطس سنة ٢٤ هم بعد حصار دم سبع سنوات وقتل فيها نحو سبع مائة روماني) وكان ثيؤدور حاكم مدينة كيلواناس قيد در هذه المدينة، وترك فيها حامية تحت قياده إنين لحراستها ولصد المسلمين. ومضى هو إلى مصر.



وكان هناك أحد اليهود، الذى رافق المسلمين إلى مصر. وبعدما أسقط المسلمون أسوار مدينة قيصرية فلسطين بعد جهد كبير، وإستولوا عليها ثم قتلوا آلاف من السكان والجدود. وحصلوا على غيمة كبيرة، وأسروا نساءً وأطفالاً، وكان يتقاسونهم. ثم تركوا المدينة خالية تماماً وبعد ذلك مضوا في قبرص، حيث قتلوا إتين ورجاله.

# الفصل التاسع عشر بعد المائة

وكانت مصر فريسة لإبليس، إذ كان هناك إنشقاق كبير يسود سكان الوجه البحرى وكنوا منقسمين إلى فريقين: أحدهما كان مع ثيودور والأخسر يريسه الإنضمام للمسسلمين.

وكان أنصار أحد الفريقين ينقض على أنصار الفريق الآخر فيسبون ثرواتهم وكان أنصار أحد الفريقين ينقض على أنصار الفريق الآخر في الاسكنادرية عدداً كبيراً من المسلمين، فأستولوا على قرية كبيروون Kerioun التي كانت ضمن حامية ثيؤدور، فإنسحبت حاميتها إلى الأسكندرية.

وقام المسلمون بمهاهمة مدينة الاسكندرية، ولكنهم لم يتمكنوا من الإقتراب عنها، فكانوا يلقون عليهم بالأحجار من أعلى الأسوار حتى صدوهم بعيداً عن المدينة.

راستغوق حصار الاسكندرية نحو ١٤ شهراً ولايمكن الاعتقاد أن المسلمون حاصروا المدينة فترة كهذه من الزمن).

في هذا الوقت كان سكان إقليم مصر في حالة حرب مع سكان الوجه البحرفي. إذ كانت بينهما عداوة.



وبعدما إنتهت هذه العداوة، تصالحوا بعد فترة من الزمن، ولكن أثار إبليس خصومة أخرى بمدينة الاسكندرية.وكان أساس هذه الخصومة، معاداة ميساس القائد للحاكم دومنتياس، لطمع كل منهما في الحكم.

وكان القائد ثيؤدور يتحيز لميناس، وكان غاضباً على دومنتياس منىذ أن هـرب هذا الأخير من نيقيوس وقد تخلى عن الجيش.

وأما ميناس فغضب أيضاً من أودوسيانوس الأخ الأكبر لدومنتيانوس، لأنه كان فد قام بأعمال عنف على المسيحيين بسبب عقيدة (الخلقيدونيين) خلال فترة أسبوع الآلام المقدسة.

وظل دومنتيانوس فى عداوة مع ميناس، فجمع دومنتيانوس فرقا كبيرة من أتباع الحزب الأزرق، كذلك ميناس جمع أشبخاصاً كشيرين من الحزب الأخضر كانوا موجودين بالمدينة.

وفى هذه الأثناء وصل فيليادز حاكم أركاديا إلى الأسكندرية، وكان دومنتيانوس، خصماً للبطريرك كيرلس، الذى لم يعترف له بأى نوع من الإكرام، وكان يكرهه بلا سبب، مع أنه كان أخو زوجته، وكان من قبل تربطهما صداقة قوية.

وأما ميناس فكان من ناحية يريد أن يحمى فيلياديز ومن ناحية اخرى يريد أن يقوم بأعمال محبة كلها إكرام للوقار الكهنوتي.

وكان ميناس يدعو دائماً فيلياديز لأنه كان أخو البطريسرك جورج (المذى كان سابقاً لكيرلس).

وكان منياس كريماً ومحسساً وتقياً، وكان يشفق على الطّلمومين. وفي نفس الوقت كان فيلياديز غير مخلص للصداقة، وكانت طبيعته فاسدة لأنه كان يدبر الخطط الردينة، في عهد حكم الجنرال ثيؤدور.



فمثلاً عندم كان هذا الشرير يناقش موضوع تغطية رصيد القوات (تسمى Mamouna) وما حدد لها من أرض فقال: بدلاً من ٩ ٩ فرد، من الأفضل أن يكون واحداً فقط ينال رصيد الاثنى عشر، كما أن المصروف ت والمؤن، والمرتبات ستكون أقل حينئذ.

وجد مينا إذاً في هذا الموضوع علة ضد دومنتيانوس الذي كان محبوباً من جنوده، لأنه كان يحاف الموضوع علم ضد حكمة منه وتواضعاً، وليس رغبة في مجد باطل.

وأثناء وجوده بكنيسة سيزاريون الكبرى مع مجموعة من المؤمنين، ثنار مسكان المدينة ضد فيلاليادز وأرادوا قتله. فهرب وإختباً في منزل.

حينئذ إتجه الثوار نحو منزله، وأشعلوا النار فيه، وسلبوا كل ثرواتــه ولكــن كــانوا يحتفظون بالأشحاص الذين يقالملونهم فيه.

بعد هذه الحوادث أرسل دومنتيانوس أنصار الحزب الأزرق ضدهم، فقامت معركة عنيفة بين الفريقين، فقتل ستة رجال وعدداً كبيراً من الجرحي.

وبعد جهود كبيرة إستطاع ثيؤدور أن يحقق السلام بينهم بعدما عزل الجنرال دومنتيانوس وعين بدلاً من أرتانا ديكوريون أى قائد العشرة أنظمة. وأعادوا كل ما سلب من منزل فيلياديز . وقيل أن أسباب هذه النورة اللموية كانت إنشقاقات دينية.

بعد موت كونستانتان ابن هيرقل، أقاموا على العرش هيرقل أخوه (وكـن مـن إمرأة أخرى) ولكن ما يزال طفلاً فلم يستطع أن يزاول السلطة مثل أخوه المتوفى.

ولما رأى البطريرك بيريس Pyrehus أن هيرقل حصل على التاج، وهو ما يزال طفلاً، بينما هو نفسه كان في المنفى، فإنه بعد إعتلائه العرش بإرادة مجلس الشيوخ، وبايعاذ من أمنه منارتين، ألغني المرسنوم المذي أتخذه أخنوه كونستانتان والأبناطرة اسلافه، وإستدعي ييريس من المنقي.

(هذا المرسوم كان بسبب إيهام فيلاجيوس، أمين الصندوق الظالم، اللذى بفعلته أصبحت الكنائس فى ضيقة، وأوقفت السخاء الذى كانت الأباطرة معتادين عمله، كما رفع الضرائب، والذى جعل من البطريرك نيريس خصماً للإمبراطورة مارتين وأولادها).

بعد ذلك قام الإمبراطور بإعادة كيرلس، وإرساله إلى الاسكندرية، وكذلك النسوس الذين صاحبوه، إعطائه سلطة كاملة، وعقد الصلح مع المسلمين، وألا عاومهم، وأن يضع نظماً مناسبة لمصر.

وقد دخل معه قائد الجيش كونستانتان الذي كان رئيساً للشرطة.

لم استدعى الإمبراطور الجيش من تراس إلى القسطنطينية، وأمر بنفى فيلاجيوس الصراف إلى إفريقيا، حيث كان بيريس منفياً من قبل. حينننذ حدث سخط كبير ونورة في المدينة ضد مارتين وأولادها، بسبب نفى فيلاجيوس الصراف المذى كان الدي أب

## الفصل العشرون بعد المائة

لم يكن كيرلس البطريرك الخلقيدوني يرغب وحده في الصلح، ولكن الشعب كمه، والحكام، ودومانتيانوس الذي كان محبوباً لمدى الإمبراطورة مارتين، وإجتمع خل هؤلاء وتشاورا مع البطريرك كيرلس، لعقد الصلح مع المسلمين.

وكان كل الكهنوت يرفض حكومة هيرقل الصبى الصغير، وكانوا يقولون أنبه ليس من العدل أن يشغل العبرش إمبراطوراً، منحدراً من الإتحاد المرفوض (.تحاد

- 1117

هيرقل ومارتين إبنة أخيه) وأن الإمبراطورية يجب أن تعـود إلى أولاد قسـطنطين التمى جاءت من أودوسيس، وألغوا وصية هيرقل القديم.

وعندما رأى فالنتين أن كل الناس كان يكرهمون مارتين وأولادها، أحمد مبالغ كثيرة من المال الخاص بثروة إمبراطورية فيلاجيوس، وقام بتوزيعها على الجيش، وحرض بالقيام ضد مارتين وأولادها.

حينتذ كف القواد عن محاربة المسلمين، والتفوا حول شعبهم. ثم أرسلوا سراً رسولاً إلى جزيرة رودس، لحث القوات الذين فيها والذين جاءوا مع البطريرك كيرلس، على العودة ثانية إلى العاصمة.

وطلبوا من ثيؤدور حاكم الأسكندرية أن يقول: "لا تسمعو! لقول مارتين، ولا تنفذوا أوامر أولادها".

وارسلت إلى بلاد إفريقية وكل الأقاليم التابعــة للإمبراطوريــة الرومانيــة، رســاتل مشابهة لذلك.

وكان الجنرال ثيؤدور سعيداً جداً بهذه الأخبار، وقد إحتفظ بها في أول الأمر سراً، ثم رحل من جزيرة رودس أثناء الليل مختفياً عن أعين الناس متجهاً إلى بنتابوليس، ولم يعرف أحداً إلا قائد الأسطول وحده الذي لما عرف خطته رفض توصيله، زاعماً أن الرياح مضادة لهم.

فوصل إلى الأسكندرية في ليلة اليوم السابع من شهر مسكارام (سبتمبر) أى يوم عيد الصليب المقدس.

فأسرع كل شعب المدينة، رجالاً ونساءً، شباباً وشميوخاً نحو البطريـرك كميرلس وأظهروا فرحهم بعودته. - (117)

وتوجه ثيؤدور سراً مع البطريرك إلى كنيسة تابيونسيوتس، وأمر بغلق بابها. ثم أرسل في إحضار ميناس، وعينه قائداً، وطرد دومنتيانوس من المدينة وكان كل الشعب يصيحون: "أخرج من المدينة".

وكان البطريرك جورج، الذى عينه هيرقل الصغير، يعامل بساهتمام بالغ أنستاسيوس الحاكم، وذلك قبل وصول البطريرك كيرلس. والآن أصبح شيخاً وقله اعتدت سلطته إلى كل الأعمال لدرجة أن البطريرك نفسه ترك له سلطته. (يمكن أن عتقد أن هذه الشخصية ليس إلا قمصاً مدبراً كان يدبس كنيسة الاسكندرية أثناء عباب كيرلس وأن هيرقل هنا ليس الصغير بل الكبير).

وعندما مضى البطريرك كيرلس إلى كنيسة سيزاريون الكبيرة إستقبلوه بالـــــرا جداً والمدائح كرامة له، وفرشوا له الطريق بالسجاد، وكان المستقبلون عدداً كبـــيراً جــداً لدرجة داس بعضهم بعضاً، فلم يقدروا أن يسلكوا طريقهم إلى الكنيسة الا بشق الأنفس. ثم بعد دخوله الكنيسة، أمر بفتح المقصورة التي يوجد بها الصليب المقدس الدى كان قد تسلمه قبل نفيه، من الجنوال يوحنا وكان أيضا قد نقله من ديس ليونسيوتيس.

وكان ذلك اليوم يوم عيد القيامة، حيث بدأوا في إقامة القداس وبدلاً من أن برتلوا مزمور هذا العيد وهو "هذا هو اليوم الذي صنعه المرب فلنفرح ونبتهج به" لكن الشماس رقل ترنيمة أخرى لم تكن ضمن المكتوب، وذلك لكن يحتفسل بالبطريرك ويهنئوه على عودته.

وعندما سمع الشعب هذه الترنيمة، الخارجة عن المألوف في هذا اليوم، قالوا أن ذلك ليس فالاً حسناً بالنسبة للبطريرك كيرلس، لأنه في تلك الحالة سوف لإيحضو عبد القيامة هرة أخرى بالأسكندرية.



وهكذا قال كل الحاضرون من المؤمنين والرهبان وغيرهم، كأن هذا القول أصبح تنبؤاً فصاحوا قائلين: "أنه تصرفاً مخالفاً لطقوس الدين".وحتى الذين كمانوا يسمعون ما قيل لم يشاءوا أن يصلقوا.

بعد ذلك توجه البطريوك كيرلس إلى بابليون حيث تقابلٌ مع المسلمين لكى يطلب منهم الصلح، على أساس أن يدفع شم الجرية، وأن يكفوا عن الحوب في مص.

فأستقبله عمرو بكل لطف وقال له "لقد فعلت حسناً بمجيشك إلينا"، فإجابه كيرلس: الله وهب لكم البلد ومن الآن فصاعداً لن تكون هناك عداوة بينكم وبين الرومان، لقد كانت ولكنها لن تستمر بينا".

وطلبوا منهم تحديد الجزية التي سيدفعونها، كما إنسترط بالا يتداخس الإسماعيليون بأي وسيلة، بل يظلون منعزلون لمدة إحدى عشرة شهراً.

وأن الجنبود والرومسان البساقون بالاسسكندرية، مسيبحرون حساملين ثرواتهسم ومؤناتهم. وسوف لاتعود ثانية أى قوات رومانية.

وأما عن الذين يريدون الرحيل بالطريق البرى، فسيدفعون جزية شهرين، على شرط أن يبقى المسلمون مائة والهمون جندياً والهمون من الأهالي كرهينة، وأن الرومان يكفون عن قتال المسلمين، ويعقدون الصلح.

وأعلن الرومان أنهم سيكفون عن قتال المسلمين. وهؤلاء بالتالى لن يستولوا على الكنانس، ولن يتدخلوا في شئون المسيحيين، كما أنه سيسمحون لليهود بالبقاء في الأسكندرية.

رسرى فيما بعد أن اليونانين غادروا مصر في شهر سبتمبر سنة ٣٤٣م طبقاً لشروط هذه المعاهدة). وبعد أن تمت هذه المعاهدة عاد البطريرك إلى الإسكندرية، وأخير بها ثيؤدور والفائد كونستانتان ، ودعاهم ليخبروا الإمبراطور هيرقل بهلف الشسروط وأن يمتدحوها له.

بعد ذلك - جاء رؤساء الجيش وبعض مواطني الإسكندرية، وكذلك الشريف ثيزدور إلى الأب البطريرك كبرلس، وقدموا له التحية والإكرام.

فعرض الأب البطريرك عليهم الصلح الذي عقده مع المسلمين، وحثهم على بوله.

وبناء على هذا الصلح، وهذه المعاهدة، جاء المسلمون إلى الإسكندرية، لتلقى الجرية، في حين أن شعب الإسكندرية كانوا لايزالوا يجهلون ماتم من إتفاق!

فعندما نظروا الأعداء قادمين، إستعدوا وهبوا لقاومتهم ولكن الجيش والقواد، الذين كانوا على علم بما تم، أصروا على التمسك بالقرار المتخلف، وأعلنوا أنه من المستحيل محاربة المسلمين!

واعلنوا أنه يجب أن يتبع الجميع رأى البطريرك كيرلس. حينتذ ثار الشعب ضد البطريرك كيرلس، وأرادوا قتله. ولكن كبيرلس خاطب الشوار قائلاً: "لقد فعلت هذه التسوية لكى أنقذكم أنتم وأولادكم".

وتوسل إليهم البطريرك بدموع مظهراً ألمه الشديد، مما جعل شعب الإسكنلرية يخجل، فقامو: وقدموا له ذهباً كثيراً ليسلمه للإسماعيليين، مع الجزية التي فرضت عليهم.

كذلك توسط المصريون، الذين كانوا يخشون المسلمين، وجاءوا للإحتماء في الإسكندرية، وطلبوا من الأب البطريرك أن يحصل من المسلمين على السماح لهم بالعودة إلى محافظتهم خاضعين لهم. فتفاوض كيرلس من أجلهم بحسبم طلبوا، وكان

المسلمون قد امتلكوا كل مصو، من الجنوب إلى الشمال، وضاعفوا الضوائب إلى ثلاثة أمناف.

تاريخ العالم القدليم

وكان هيرقل الإمبراطور، قلد عين أحد الرجال يدعى ميناس حاكماً للوجه البحرى، وكان رجلا مغروراً مع أنه كان أمياً وكان يكره المصرين. وبعد ممالاك المسلمين للبلاد، احتفظوا به في منصبه، ولكن إختاروا رجلاً آخر يدعى شنودة كحاكم لنطقة الريف، Rif وثالث يدعى فيلوكسينوس كحاكم للفيوم.

وكان هؤلاء الحكام الثلاثة يحبون الوثنيين ويكرهون المسيحيين، وكانوا بجرونهم على أن يحملوا الطعام إلى الجيش الإسلامى ويلزمونهم بحيولهم وحيواناتهم، كما وان يحدونهم باللبن والعسل والفاكهة والكرات أبوشوشة، وكثير مسن الأشياء الأحرى، هذا بجانب المؤن العادية. وكان المصريون ينفذون هذه الأوامر، لأنهم كانوا في فزع متواصل. ثم أجبرهم المسلمون على حفر قناة تراجان التي كانت قلد هدمت منذ زمن بعيد، فيصلون المياه من بابليون إلى مصر إلى البحر الأحمر.

وكانهم وضعوا على المصوين نيراً يحملونه، أثقل من النبير الذي فرضه فرعون على اسرائيل. والذي عاقبه الله عليه بعقاب عادل، بأن دفعه إلى أمواج البحر الأهر هو وجيشه، بعدما ضرب المصرين بضربات عديدة سواء على البشر أو على

فلبوقع الله هذا العقاب على الإسماعيلين، وأن يعمل بهم كما فعل مع فرعون القديم! فإنه بسبب خطايانا سمح الله لهمم أن يعاملونا هكذا. ولكنه بطول أناته سينظر إلينا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وينفذنا. وأكثر من هذا فنحن ننتظر بأنه سيفني أعداء الصليب كما هو مكتوب في الكتاب الحق.

وبعدما إستولى عمر على مصر، وإستتب له الأمر، أرسل قوات هذه البلاد ضله سكان بنتابوليس. وبعدما إنتصر عليهم لم يدعهم يقيمون بها، فسلب من هذه البلاد



غنائم ضخمة، وأسر عـدداً كبيراً من الشـعب. بعدما أنسحب أبولينانوس حاكم بتابوليس مع قواته، وعظماء الإقليـم إلى مدينة تيشيرا Teuchera التي كانت محصنة بصلابة، وتحصنوا فيها، وأما المسلمون فعادوا إلى بلادهـم مع الأمسري والفنائم.

(يذكر الكتّاب العرب أن أول حملة إسلامية على الأقاليم الواقعة غوب مصر كانت في عام ٢٢،٢١ هجرية)

وأما البطويوك كيرلس فكان حزيناً جداً بسبب ما ألم بمصر من كوارث. وحقيقة كان عمرو يعامل المصويين بلا رهمة، ولم ينفذ الإتفاقيات التي كانت قد أبرمت معه، لأنه كان من جنس البربو...

وأستبدت الأحزان بكيرلس يوم أحد الشعانين، فمرض بالدوسنتاريا ومسات فى بوم خيس العهد فى الخامس والعشرين من شهر ماجابيت وهكذا تم ما تنبأ به المسيحيون عنه، أنه لايحضر عيد قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وقد تم هذا فى عهد كونستانتان ابن هيرقل (والخامس والعشرون من شهر ماجابيت يوافق الأبريل وبرى أن كيرلس عاد إلى الإسكندرية فى شهر سبتمبر من العام الذى مات فيه هيرقل أى سنة ١٤٢م وكان قد احتفل بعيد القيامة سنة ٢٤٢م ومات فى البريل سدة ١٤٣م، وفى هذا العام كان عيد القيامة فى ١٤٣م، وفى هذا العام كان عيد القيامة فى ١٤٣مبريل).

وبعد موت كيرلس، قامت حرب أهلية بين الرومان بسبب أولاد الإمبراطورة مارتين، الذين أعلنوا أنه مستبعدون عن العرش، لكى يعينوا آخرين هم أبناء كونستانتان.

وكان الثوار مسنودين من فالنتان، الذي كان قبد نادي بقضية عامة مع فيلانجرس، وجذب إليه كل الجيش، وإنتقل إلى كلدونيا، لأنبه كان يظن ويعلن أن افوة مارتين هي فقط في فرقة محاربي أولادها". ولما حصل فالنتان على موافقة كل القوات الاستدعاء فيالانجرس من المنفى، حينئذ قام هبرقل الصغير بصحبة عدد كبير من الكهنة والرهبان والمطارنة الأجلاء، وركب سفن الإمبراطورية، حيث عبر المضيق متجها إلى كلدونيا. وهناك جميع بقية القوات راجياً إياهم بقوله: "الاتوكوا الإيمان المسيحى فشورون صدى، ولكن كونوا في سلام الله، والتزموا بوصية أبى هبرقل الذى قاسى كثيراً من أجل هذا البلد".

عربي سررا

وجعلهم يعتقدون أنه سيتبنى ابن أخيه، وأنه سيشركه معه فى الإمبراطورية، وأنه سوف لايكون بينهم حرب أو دماء. وفعلاً قد حصل على الموافقة من كل النبلاء، ووعدهم بأنه سيأمر بعودة فيلاجريوس من منفاه.

وعندما تأكد فالنتان بأن كل الشعب كان معترفاً به، ويطيعونه بهدوء، ذهب مع دومنتيانوس والنبلاء الآخرون حيث توجوا كونستانتان الصغير، أحمد أبناء كونستانتان بن هيرقل الكبير، بعدما رفعه هيراكليوناس من بطن مياه المعمودية. شم إنصرف الجميع بسلام.

ولكن الثوار لم يدعوا هذا السلام يدوم، لأنه بعد وقت قليل، وبعدم أجلسوا كونستانتان على العرش، أعلنوا خصومتهم ضد الإمبراطورين، هيرقل الشاني، وكونستانتان الصغير.

فألقى الشيطان الخلاف بين هيرقل الثانى والجيش، فبدأت قوات إقليم كبادوكيا في إرتكب الشرور، وأطلقوا نداء يدعون أنه موجه من مارتين وبيريس بطريبوك القسطنطينية إلى داود اللوجاتيت (يبدو أنه قائد ذو رتبة في الجيش) لكى يحثوه على القيام بحرب ضارية ضد الثوار، وأن يتزوج مارتين لكى يحرم أولاد كونستانتان (أى كونستانتان الصغير) الذى كان يحكم مع هيرقل وأخيه من الحكم.

وأثار سكان بيزنطة القلاقل والشائعات عندما علموا بما حدث، وكان يشيعون أن المسبب في هذه الخطة هـو كوابراتـوز Koubratos قـائد الـبربر، وابن أخـو اور حاما. هذا الرجل الذي كان قد تعمد منذ طفوات، وإنضم إلى حضن المسيحية القسطنطينية وكان قد تربى في القصر الإمبراطوري، وكان صديقاً حيماً له برقل الما المولد. وبعد موت هيرقل الذي كان سبب كل تقدم في حياته، ظل مرتبطاً بأولاد هيرقل وزوجته مارتين، إعترافاً بالجميل. ومن أجل المعمودية المقدسة التي حصل عليه، فقد هزم البربر الوثنين.

وحث أنه كان يوالى مصالح أولاد هيرقل فكان معاديا لمصالح كونستانتان! ونتيجة هذه الإشاعات قامت قوات بيزنطة علىي الشعب بشورة وعلى رأسهم يزدور ابن كونستانتان (المسمى Loutalious) وكان محارباً شجاعاً كأبيه.

ولا رأى داود استعدادهم عليه قام وهرب حيث إختباً في قصر أرمينيا (قلعة نرميا) وتبعه لوتاليوس، ولما لم يستطع أحد أن يخلصه من يده، أمر بقطع رأسه، وسروا بها في كل بلاد الشرق. ثم ذهب (لوتاليوس) ثيودور إلى بيزنطة بجيش بهرا، فاستولى على القصر، وقبض على مارتين وأولادها الثلاثة (هيرقل، وماران، وباود) وجردهم من التاج الإمبراطورى وقطع أنوفهم، شم أمر بنقلهم إلى رودس. نع عزل البطريوك بيريس بدون رأى المجلس الأعلى للكنائس حيث نفاه إلى نيولس المكان الذي فيه فيلاجيريوس، الذي أعادوه.

اماعن أصغر أبناء مارتين فلما خافوا أن يصبح إميراطوراً بعدما يكبر، فقطعوا اعتاءه التباسلية، فمات هذا الطفل بسبب جرحه البالغ. وكنان لها أبناء آخرين موبكم، فلم يسينوا إليهم بشر الأنهم لم يكونوا صالحين للحكم.

وقاموا بـــالغاء وصيـــة هــيرقل القديـــم، وأعلنــوا أن كونســتان أبــن كونســـتانتان ابراطوراً. ثم عينوا بولس الموجود بالقـــطنطينية بطريركاً بدلاً من بيريس.

كل هذه الأحداث وغيرها، وكذلك إنفصال مصر عن الأسكندرية، تحت حكم ميرفل امراطور الخلقيدونيين، ذكرت ضمن خطاب القديس ساويرس الكبير



بطريرك أنطاكية المرسل إلى النبيلة في عهد الإمبراطور أنستاسيوس. والذى تنبأ فيه عصائب الإمبراطورية المرومانية بقولمه: "ولا يعتلى أى ابن عرش أبيه طالما بقيمت عقيدة الخلقيدونيين الذين يقولون أن المسيح ذو طبيعتين بعدما صارت واحدة، وهو إعتقاد لا يمكننا أن ننادى به، لأن عقيدتهم تقول أن الطبيعة البشرية والطبيعة الإفية منفصلتين بعدما إتحدتا. ونحن المؤمنون الأرثوذكسيون لا يمكن أن نعلمها، فلا يجب أن نعكم مثل الهراطقة.

هكذا علم غريغوريوس: نحن نفهم الله الكلمة كطبيعة واحدة من طبيعين، لأن الله إتحد بالجسد وأصبح واحداً ولو أن الطبيعة الإفية لم تمتزج بالطبيعة البشرية ولا الطبيعة البشرية إختلطت في الأخرى. لكن الكلمة صار جسداً، وهو إلهاً.

أيها الإتحاد العجيب! غير المنظور ولكنه أصبح مرنياً، الحالق ولـد ورأيساه، وقــد أبرأنا بجراحه.

وغن لا يمكننا أن نستعفى من ترديد تعليم آباء الكنيسة المشهورين، الذين كانوا كاطباء لعلم فائق الفهم. حيث أن الرومان لا يعتقدون الآن سوى فى الخلاص (آلام وصلب المسيح). أما أنا فهذا ما أعلنه عنسه كمخلص... للذين يحبون أن يسمعوا الحقيقة: كما أنهم تركوا عنهم العقيدة الحقة التى نؤمن بها هكذا سيزالون عن عروشهم وسيبلغ الشقاء إلى كل مسيحى فى العالم، وستغيب عنا رحمة ووداعة ربساسع المسيح!".

فى ذلك الوقت أثار قالنتان إضطرابات كثيرة. وإنتزع السلطة وأراد أن يسلب العرش. ونتيجة ذلك قام عليه سكان القسطنطينية، فترك السلطة، وقبضوا عليه فى الحال وإقتادوه إلى الإمبراطور كونستان. فأقسم أمامه بأنه لم يعمل ذلك بقصد سمىء منه، لكنه كان يتوى أن يقاتل المسلمين. وبعد هذا التصريح منه، أطلق الإمبر طور

الربي العالم العديد

سراحه. وعينه على رأس الجيش، وقام بينه وبين الإمبراطور صلح أساسـه أن يـزوج إبـته للإمبراطور، والتي كانت لاتزال تعلن بصوت المنادى "نبيلة مكرسة".

وحدثت هذه الثورة من جهة فالنتان سنة ٤٤ هم، وقله إتهم فالنتان الشرير، أركاديوس رئيس أساقفة قبرص، والذي كانت حياته المقدسة والتقية معروفة لكل العالم، بأنه حليف (مارتين)، والبطريرك بيريس، وأنه معادياً لكونستان الإمبراطور الجديد.

ولما وصلت هده الأخيار السيئة إلى الإمبراطور، أرسل جنوداً عديدة مس القسطنطينية لكى يحضروا رئيس الأساقفة أركاديوس بطريقة مشينة، ولكنه كان قدد بلغ أجله فتنيح مثل سائر البشر.

(هناك إثنان من رؤساء أساقفة قبرص بأسم أركاديوس والمقصود هو أولهما).

وعندما علم كيرلس بطريرك الخلقيدونيين بالإسكندرية، بهذه الأحداث حزن حزناً شديدا وهي: نفى مارتين وأولادها الذين كانوا قد أحضروه هو من المنفى، وعزل بيريس بطريرك القسطنطينية، وعودة فيلاجريوس عدوه، وموت البطريوك أركاديوس، وإنتصار قوة فالنتان.

هذه الحوادث جعلت كيرلس يبكى بالا إنقطاع الأنه كان يخشى أن يحدث لـ ه ما حدث سابقاً، وظل فى محته حتى مات حسب قانون البشر. ولكن كان 'شهد ما يؤلمه أن يرى المسلمين الايلتفتون إطلاقاً، لما كان يطلبه لصالح المصريين. ولكن كان هو الا يألوا جهداً أن يضطهد المسيحيين ويقوم بأعمال الهراطقة، لذلك عاقبه الله الحاكم العادل بطر التعذيبات التى إرتكها.

وكان المسلمون في هذا العصر هم سادة مصر كلها، فلم يقدر الجنوال فالمتان وجيوشه أن يقدموا أية مساعدة للمصريين وأستمر سكان الاسكندرية على العكس، يقدمون الخدمات للمسلمين، وكانوا يننون تحت ثقل الأعمال التي فرضت عليهم. في الوقت الذي فيه إختباً كل أثرياء البلد في الجزر لمدة عشرة أشهر.

ثم قام ثيؤ دور النبيل وكونستانتان قالد الجيش والجنود الباقين بصحبة الذيمن كانوا بين أيدى المملمين كرهائن، وانحروا وجاءوا إلى الإسكندرية.

وحدث بعد عيد الصليب، في العشرين من شهر ما الملي، في عيد القديس ثيؤدور الشهيد، قاموا برسامة الشماس بطرس بطريركاً، وأجلسوه على الكرسي الكهنوتي. (العشرون من شهر هاملي يقابل السادس والعشرين من يوليه وربحا يتحدث الكاتب هنا على عيد الصليب والمقصود هو عيد ظهور الصليب فوق الحليفة وتحتفل به الكنيسة اليعقوبية في ١٩ مايو).

بعد دلك ترك ثيزدور مدينة الأسكندرية في العشرين من شهر ماسكرام (٢٩ سبتمبر سنة ٢٩)، مع كل القوات والضباط، وتوجه إلى جزيرة قبرص، فلخل عمرو قائد المسلمين إلى مدينة الاسكندرية بدون أن يقابل أية مقاومة، فاستقبله شعبها بكل إكرام، رغم أنهم كانوا في شقاء ومعاناة.

## الفصل الواحد والعشرون بعد المائة

عاد الأنبا بينامين بطريرك المصريين إلى الأسكندرية، بعد ثلاثة عشر عاماً من هروبه من الرومان، وزار كل كنائس الاسكندرية (طبقا لكلام الأنبا ساويرس أسقف الأشونيين، أن أنبا بيامين ابتعد بعد إنتخب كيرلس مباشرة أى سنة ١٣٠٠م، ثم عاد إلى الأسكندرية بعدما إستدعاه عمرو، أى بعد ثلاثة عشر عاماً قضاها قي المنفى).

وكان لسان حال الجميع يقولون: أن طرد الرومان وإنتصار المسلمين حدث بسبب طغيان الإمبراطور هيرقل والمضايقات التي كان يسببها للأرثوذكسيين عن طريق البطويرك كيرلس!. وقائوا: أنه لهذه الأمباب فشل الرومان، وأصبح المسلمون سادة مصر. وكان موقف عمرو يصير أكثر للله على التي كانت موقف عمرو يصير أكثر قوة يوماً بعد يوم. وأمر عمرو برفع الضرائب التي كانت مفروضة على الكنائس، ولم يأخذ شيئاً من أملاك الكنائس. كما لم يرتكب أي عمل من السلب أو النهب، بل كان يجميها خلال حكمه.

(قال الأنبا ساويرس اسقف الأشهونيين عكس ذلك، بأسه بعد الإستيلاء على الإسكندرية عام ٣٦٠م للشهداء، هذم المسلمون الأمسوار، وأحرقوا معظم الكنائس، ومن بينها كنيسة القديس مرقص الإنجيلي).

وبعدما ملك عمر الأسكندرية تماماً، أمر بتحفيف قناة المدينة، كما فعل شؤدور الهرطوقي، وأوصل الجزية إلى ٢٢ باتر من الذهب (ربما تعبر عما يساوى ألف قطعة ذهبية شهرياً) للرجة أن كثير من الشعب الذين كانوا يتنون من هذا الحمل وعجزوا عن الدفع، إختبنوا في العام الذي يليه في سنة ٢٤٤٤م.

وفى وقت دخول عمر إلى الأسكندرية، كان يوحنا قد عين حاكماً لهما من قبل ثيردور النبيل، فألقى حطاباً على المسلمين حتى لايخربوا المدينة. وكان يوحنما مملوءاً عطفاً على الفقراء. وكان يعطيهم بوسع من أملاكه الخاصة. وكان يواسى الشبعب ويتالم معهم فى حالتهم البائسة. وأما عمر فعزل مهاس واستبدله بيوحنا.

(ولو أنه من الصعب قبول أن عمر سلم يوحنا وظانف الحكم تبعا لتنظيم الحركم الروماني القديم ثيؤدور)!

وحقيقة كان ميناس قد زاد جزية المدينة، التي كان عمرو قد حددها وهي ٣٢ ألف قطعة ذهبية، فجمع ميناس الهرطوقي أتنان وثلاثون ألف وسبعة وأربعون قطعة ذهبية، وسلمها للإسحاعيلين.

وأنى لعاجر عن أن أصف مدى الحزن والأنين اللذى أصاب المدينة بعد ذلك، فلقد بلغ الضيق بالسكان إلى درحة، سلموا اساءهم في مقابل المبالغ الضخمية التي

171

كان عليهم دفعها شهرياً! ولم يكـن مـن منقـذ، نعـم ولقـد تخلـى اللــه عنهـم وســلم المسيحين لأيدى أعدائهم.

ولكن رحمة الهنا القوية، ستوقع الدين تسببوا في ضيقاتنا وآلامنا في الارتباك، وبمحبته للبشر سيجعلهم يتوبون عن خطاياهم، وقصدهم السيء، وسيغير الخطط المدبرة لمن يظلموننا. وهؤلاء الذين لم يقبلوا الملك المسيح يسوع ملك الملوك ورب الأرباب، إلهنا الحقيقي، هؤلاء العبيد الساقطين، سيهلكهم بطريقة شنيعة، كما ذكر الإنجيل المقدس "أما أعدائي هؤلاء الذين رفضوا أن أملك عليهم فهاتوهم وإذبحوهم قدامي" وعلى هذا فبإن كثير من المصويين، الذين كانوا مسيحيين كاذبين، فقد أنكروا الديانة الأرثوذكسية المقدسة، والمعمودية التي تهب الحياة الأبدية، وإعتنقوا ديانة المسلمين، أعداء الله، وقبلوا هذه العقيدة..... فقد تقاسموا الضلال مع هؤلاء الوثيين، وحملوا السلاح ضد المسيحين.

وبرز أحدهم ويدعى يوحنا. وهو خلقيدونى من دير سيناء، ترك عنه رداء الكهتوت، وإعتنق الإسلام، وتسلح بسيف، وقم يضطهد المسيحين الذين ظلوا مخلصين لربنا يسوع المسيح.

## الفصل الثاني والعشرون بعد المائة

والآن فلنمجد ربنا يسوع المسيح ولنرفع أسمه القدوس في كل أوان، لأنه حفظنا نحن المسيحبون حتى هذه الساعة، من ضلال الوثنين الأشرار والخادعين، ومن هاوية الهراطقة الخانبين فنسأله أن يحفظنا بقوته وليعضدنا بالرجاء في وعده المقدس، لنتحمل هذه الكوارث، وليجعلنا جديرين بأن نحصل مدون خزى على ميراث ملكوته المسماوى الأبدى الغير الفاني، فلنمجد أباه الصالح القدوس وروحمه القدوس الحياة الأبدية أمين.

وقد أنتهى هذا العمل المبارك الذى ألفه يوحنا المؤرخ، مطران مدينة نيقيوس، لمنفعة الروح، والذى يحوى العديد من الأبحاث والأسرار المقدسة، وشرح للظواهر السمائية، التى أصابت الهراطقة، وتزعزع الأرض أحيان بسبب عدم التقوى، حتى خربت مدينة نيقيوس الكبرى، ونزول مطر ونار من السماء، واختفاء الشمس منيذ المصباح إلى المساء، وأحيان تفيض الأنهار وتغرق مدناً بأكمنها. وتارة أخرى تهدمت المنازل وهلك أعداداً كبيرة من البشر، ونزلت إلى أغوار الأرض..

وكل ذلك حدث بسبب أنهم قسموا المسيح إلى طبيعتين، بينما البعض لآخريس جعلوا منه مخلوقاً واحداً.

وقد فقد الأباطرة الرومان تيجانهم، والإسماعيليين والأتراك أصبحوا أسيادهم (تخيل المترجم الأثيوبي كما في أيامه أن العرب والأتراك أمة واحدة منـذ بـد، الإسلام) لأنهم لم يتبعوا إيمان ربنا يسوع المسيح وقسموا ذلك الغير قبل للتجزئة.

وقد بُدىء بكتابة هذا الكتاب في اليوم الثامن والعشرون من شهر هاملى وإنتهى في اليوم الثاني في الساعة وإنتهى في الساعة السادسة، وكانت الشمس في برج العقرب، والقمر في برج الدلو. ودرجة دوران الشمس ١٩٥٥ وقمته في ٤٣٧ وثلاثون دقيقة.

وكان طول النهار إحدى عشرة ساعة، والليل ثلاثة عشرة ساعة وكان النهار ينزايد والليل يقصر عشرون دقيقة. في سنة ١٩٥٧ للعالم، ١٩٤٧ الإسكندر، عام ١٩٥ لتجسد ربنا يسوع المسيح، في سنة ١٣١٨ للشهداء وعام ١٩٨٠ هجرية طبقاً للدورة الشمسية، ١٠٠٠ للدورة القمرية، وبعد مرور نحو أربعة أعوام وسبعة شهور وثمانية أيام لإرتقاء مالاك ساجاد الثاني بن ملاك ساجاد الأول الذي نال بالعماد اسم (بعقوب) وعرور ثمانية صنوات وثلاثة شهور وشمسة أيام على حكم اللكة (ملاك موجازا) التي أحبت الرب، وسميت بالعماد (ماريام سن).

وقمت بترجمة هذا الكتاب بعناية كبرى من العربية إلى ghez لغة الجيز أنا ألعبد الفقير، وأحقر جميع الناس، مع الشماس غبريال المصرى الراهب على طقس القديس يوحنا القصير، وحسب أمر أثناميوس قائد الجيش الأثيوبي والملكة ماريام سنا. ونسأل الله أن يعطنا سلام الروح وصحة الجسد ولنمجد الذي وهب قوة لنباراً ونحتم هذا العمل، له المجد اللائم آمين.



## فهرس الكتاب

كتب هذا الفهرس الأنبا يوحنا المدير وأسقف نيقيوس وقسمه في ١٣٢ فصارة وعنون الفصول كما يلي:

| الصفحة | عنـــوان القصــــل                                                                     | رقع القصل                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 17     | أسماء أدم وحواء وأولادهمسا، وأسماء المخلوقات                                           | رقم القصل<br>مقدمة<br>لفصل الأول   |
| 14     | أسماء الكواكب والشمس والقمر وعلائتهم                                                   | الفصل الثاتى                       |
| 17     | أول من اشتغلوا بالملاحة واول من جابوا                                                  | المصل الثالث                       |
| 14     | أول من حفروا الخفادق، ومن تبعهم في                                                     | الفصل المرابع                      |
| 1 /    | هذا المضمار .<br>عن تأسيس بابل، ومن عيدوا صورة<br>العصان، وبداية صيد العبو أسات والمشي | الفصل الخامس                       |
| 1.6    | التصان، وبالم الله الله الماء مم عن اكلى لهوم البشر، وقائلي أبناء هم                   |                                    |
| 19     | و عمن قتل آباه ٠                                                                       | الممال المنادس                     |
| 11     | عَمَنَ نَزُوجَ أَخَتُهُ.<br>عَمَنَ أَسِمَى مَدَيْنَةَ نَيْنُوى، وأول مِن تَـزُوجِ      | الفصل السابع<br>الفصل الشامن       |
| 19     | أمه.<br>أول شخص أكتشف الذهب، وبحث عنه في                                               |                                    |
| ٧.     | المناجع.<br>المناجع.<br>المناجع عند أراجة الحريب                                       | الفصل المتأسع                      |
| 4.     | المناجم.<br>أون شخص صنع أسلحة الحرب.<br>أول من بنى المواقد (الأقران) ومن تزوج          | الفصل العاشر<br>الفصل المعادى عشور |
| ٧,     | بأمرائين.<br>أوز من أسس مدينة سميت بأسم مدينة                                          | الفصل الثاتس عشر                   |
| *1     | ورد من المستقد المسميتان باسم<br>من أسس المدينتيان المسميتان باسم                      |                                    |
|        | من اسم المدينيون المستون بالسب                                                         | الفصل الذلاث عشر                   |



|     | the tale of the fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | تأسيس مدينة سمنود والبرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القصل الرابع عشر         |
|     | أول من أعلنوا عظمة الثالوث الأقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفصل الخامس عشر         |
|     | الواحد من اليونانيين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J 0                      |
|     | كيف أدخلت زراعة الأرض في محافظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                        |
| 1   | كيا ادعت ورات الرحل في تحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الغصل السادس عثر         |
|     | مصر، وكيف كانت حالة مصر أصلا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ۲   | أول من مسح الأراضي، وفرض الضرائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل السابع عشر         |
|     | في مصر، وأول من أجبر السكان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C, 1-10                  |
|     | إعطاء اتاوات للملك، وعن حفر القتاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| v   | المسماه (Dik) المسماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| `   | عن ردم المستنقعات في مصر، ومن جفف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القصل الثامن عشر         |
|     | المياة حتى استطاعوا بناء المدن والقرى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|     | the facility of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| ٣   | المناع الأهرامات الثلاثة في مدينة منف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | An ann a                 |
| ۳   | أول من صنع الملابس الملونة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | القصل التاسع عشر         |
| 3.7 | and the company of the control of th | القصل العشرون            |
|     | اول من عبد الممادين، وقعل المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصيل الحسادي           |
|     | أيقونية، وترسوس، ومن أطلق اسم فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والعشرون                 |
|     | على سوريا، وعن زرع الأشجار في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|     | مصر، وأول من عبد الشمس والقمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|     | alala dilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 40  | والمار والمعام من جعل للقمر عبادة خاصة وأقام له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. 4. 2. 21 222 4 22     |
|     | منبحاً ضمن الألهة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الغصل الثاتى والعشرون    |
| 77  | من اطلق اسم ليبيا، من أسس مدينة تبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|     | من اطلق اسم للبيل، من المصل سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | القصل التالث والعشرون    |
|     | وأعطى أسماء لكنعان، وسوريا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 77  | وسيسيليا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|     | وسيسيد.<br>مِن أسس مدينة قرطجنا ومن سمى مدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفصل الرابع والعشرون    |
| 44  | أميرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                        |
| 1.4 | اورب.<br>أول من صنع قيود خشبية، ووضعها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القصيل الخيامس           |
|     | أرحا أحد الدخال،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 3.11                   |
| 4.4 | ول من عبد الأوثان وبني هياكلها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القصيل السادس            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والعشرون                 |
| 71  | عن ملشيصادق الكاهن، وتأسيس صهيون ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والمسترون                |
|     | المسام المسالمة وتسمسه السهواد بالمعين البوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القصيدان المستحد         |
| 4   | عن اختراع الكتابة اليونانية وكتابة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والعشرون الثامة والعثرون |
|     | حن المعراج السهد البيداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القصل النامي والعسرون    |

Aleil 19

|          | حروڤها.                                                                             | The State of the S |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44       | ما حدث من طوفان المياة في اليكيو،                                                   | الغصينيان التاسيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | وطول بقاء المياه بها.                                                               | والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79       | عن فرعون خصم موسى، وكيف هلك مع                                                      | الفصل الثالثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳1       | قوائه.<br>تقديد الدم مدينة أرش لام المائدة و وي                                     | القصل الواحد والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | تغيير اسم مدينة ابشادى الى نيقيوس،<br>وكيف غير النهر مجراه من شرق المدينة           | العصل الواهد والدنول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | الا غييما.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٢       | بى حربية<br>تأسيس مدينة القدس وتغيير أسمها إلى<br>نيابوليس وبدء بناء بيت لله فى هذه | الفصل الثانى والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | نيابوليس وبدء بناء بيت لله في هذه                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٢       | المدينة.                                                                            | . Š.184. 2.8184. 2. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,        | من بدأ ممارسة إحدى الصناعات البدوية من القدماء.                                     | القصل الثالث والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٢       | من وجد إحدى المخطوطات وقام ينشرها                                                   | الفصل الرابع والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | بين الناس، ومن إخترع التعليم وفسر                                                   | 00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | بعض أشعار محفورة على لوح حجر.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣       | الذي سن قانون الزواج مبينا أن الرجال                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | يتزوجوا فتيات عذراوات، ومن أدخل نظام الوجيات.                                       | و انشلاشون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣       | من بدأ من اليونانيين يعتقد أن التالوث                                               | القصيال السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | الأقدس اله واحد.                                                                    | والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤ ٣      | أول من مارسوا الطب في العالم                                                        | الفصل السابع والشلائون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳٤<br>۳٤ | أول من شيدوا الحمامات في العالم.                                                    | الفصل الثامن والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 %      | أول عازف على الناى وعلَى آلات أخرى مثل البوق والنفير.                               | الفصل التاسع والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٣       | عن انشاء مدينة سيزيك، وإعلان الوحى                                                  | القصل الأريعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | وحدة التالوت الاقدس، وأظهر للناس ميلاد                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | الله من عدراء.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41       | أول من أنشأ محراب، وكيف تأسب                                                        | القصل الواحد والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷       | كثيبة بأمر الملك قسطنطين مكانه.                                                     | a feet redet a thi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , ,      | عن مسامير صليب ربنا يسوع المسيح، وكيف أحرز الأباطرة الانتصبارات بهذه                | الفصل الثانى والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 4. 3                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

l'ambara



| ا، ۷       | القصل الثالث والأربعون من أعطوا أسماءهم على الليسي أك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , L        | ومعوية<br>الفصل الرابع والأربعون من أعطوا اسم فلوقابا ثم أنشأوا عليه<br>مدينة سميت (فلوقانسون).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨          | القصيل الخيامس من أسس مدينتي سبرطة، فريجيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | والأربعون المسادس أول من علم العزف على الألاث المدردة المدردة الموسيقية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rh 1       | والأربعون الموسيعية. القصل السابع والأربعون من وهب اسمه لجزيرة أفسس، وهي أسيا القصل السابع والأربعون من وهب اسمه لجزيرة أفسس، وهي أسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸         | أيقونية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44         | الفصل التاسع والأربعون كيف إسعولي ببوك للعلا على عليه الفصل التاسع والأربعون كيف عيد، وعصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         | مارون السي الرحسة المست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | القصل الواحد عن حكم العلك كورش، والوعد الذي وعد والمنطقة المساون بارجاعهم، والمعسون وكيف منعهم قمييز من بناء الهبكل وكيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | وحيف منحهم سبير من بحد واحد واربعون<br>ملك الاسكندر المقدوني بعد واحد واربعون<br>يوما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ Y<br>£ Y | الفصل الثاني والخمسون تأسيس مدينة ألبائيا.<br>انفصار الثالث والخمسون أول من شيد منزلاً كبيرا اسماه قصرا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧         | الفصل الرابع والخمسون مؤسس مدينة لافيلية القصل الخصصات القصاص الخصصات القصاص الخصصات القصاص الخصصات القصاص الخصصات القصاص الخصصات القصاص المستحدد |
| ٤٨         | والخمسون<br>القصـــل الســــادس عن مؤسس مدينة روما، وكيف أطلق<br>والخمسون إسمها على الرومــان جميعهم وعــن<br>والخمسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | إستخدام الخيول في المعارك، وإقامه محال لمعارك، وإقامه محال لمعارك النساء، ونظام أواهس الجيش،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥,         | ولماذا أهام أباؤنا الرهبان القداسات الون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| والخمسون             | والشراء وعن مؤسسة الحكام والقضاة.         |     |
|----------------------|-------------------------------------------|-----|
| تقصـــل التـــامن    | مؤسس مدينة تسالونيكي،                     | ٥.  |
| الخمسون              |                                           |     |
|                      | مــن مؤســس المـــدن، الأســكندرية،       | 01  |
| الخمسون              | كريزوبوليسس وبيزنطسة، والتعريسف           |     |
|                      | بالاسكندر وكيف أنتصر على داريوس،          |     |
|                      | وأخذ ابنته أسيرة، وكيف اعتقل من الملكة    |     |
|                      | كانداكة، عندما إقترب منها مع جواسيسه،     |     |
|                      | ثم كيف تزوجها؟                            |     |
| لغصل السنون          | متى ترجمت الكتب الموحاة من الله ومن       | 64  |
|                      | فسرّو ها؟                                 |     |
| لقصنل الواحد والسنون | من أسس مدن: انتيجوينا، وانتيوسن،          | 0 4 |
|                      | والملاذقية، وأباميا.                      |     |
| لقصل الثاتى والستون  | من أول من كتب التاريخ.                    | 0 7 |
| لغصل الثالث والسنون  | من الذي عذب المكابين القديسين             | ٥٣  |
| لقصل الرابع والستون  | ما بيان ميالاد يوليوس قيصر وحكم           | ۲۵  |
|                      | كليوبترا، ويناء الكنيسة الكبرى المسلماه   |     |
|                      | سىزاريون بالاسكندرية .                    |     |
| نقصيل الخيسامس       | من شيد قيصرية بقلسطين.                    | 0 1 |
| الستون أ             |                                           |     |
| لقصيل السيادس        | من شيد منارة الاسكندرية، وحفر قناة        | 0 £ |
| السنتون              | يصل بها ماء نهر جيجون الى مدينة           |     |
|                      | الاسكندرية العظمي، والعصر الذي ولد فيه    |     |
|                      | ربنا يسوع بالجسد ولماذا جعل الرومان       |     |
| ,                    | الشهر المادس (يولية) بداية شهورهم؟.       |     |
| لقصل السابع والستون  | من جعل أجد الأيام مثل اليوم السادس في     | 0 8 |
|                      | شهرتیں                                    |     |
| غصل الثامن والستون   | مؤسس مدينة طبيارية، قي حكم أي             | 70  |
|                      | امير إطور صلب رينا يسوع المسيح؟-          |     |
| غصل التاسع والستون   | نهاية حكم نيرون المحرّن.                  | ۷٥  |
| لقصل السيعون         | الامبراطور دومتيان ونفيه للقديس يوحنا     | ٥V  |
|                      | الإنجيلي ونياهة القديس يوحنا، وتأسيس      |     |
|                      | مديث آم ده ميتره پوليسر، و مقتبل دو متبان |     |

تباريخ العالم القديم

والسبعون

والسبعون

والسيعون

والغاء عادة المقاتلة.

القصل الواحد والثَّاتي عن موت انياس التوفوري ومن تحملن ٥٩-٥٩ الاستشهاد معه وبناء قلعة بابليون في مصر ومن أعطاها هذا الاسع ومن حقر

قَتَاةَ تراجان، وشيد مدينة معقبس.

الفصل الثالث والسبعون من أسس أنتينودا إقليم الرق. 71

41 القصل الرابع والسبعون من جعل التزام الاباء بكتابة وصابا لصلح ابنانهم، ومن بنسي بوابتين في غرب

وشرق الاسكندرية. 2 4 القصيل الخيسامس من أدخل الأسود في مصر وقلسطين.

القصيل السادس من أوجد نظام كتابة الحسابات والضمانات 44

لكفالة البشر.

77 القصل السابع والسبعون حكم دقلديانوس لمصر، وفقده عقله وثفيه، وأولاده الذين عملوا الشر، وكبف حلب الله الطاعون على الوثنيين لدرجة لم

يوجد رجال يدفنون موتساهم، وحكم قسطنطين والأعمال الطبية التي قام بها من تشبيد الكنانس واكتشاف الصليب، وتأسيس مدينة القسطنطينية.

٧٦ المقصل التَّامِنُ والسبعونَ إنشاء كوبرى فوق نهر ميرام، وخراب مدينة نيقية وظهور الصليب المقدس فوق الجلجثة في وضوح النهار والآلام التي قاساها أثناسيوس الرسيولي مين

الأربوسيين، ونفي نيبريس والأساقفة رفقائله بتحريك الأربوسيين، وعين الأمير أطور بوليان الحاجد وكنف ترك رتب الكهنوت وأصيح قائدا للجيش ثم وصل أخيرا إلى العرش بدلا من غاليوس أخيه، وكيف أضطهد القديس أثناسيوس بتحريض من الوتنبين محاولاً قتله وكيف قبلت الاسكندرية رفات يوحنا المعمدان حيث شيد له البطري ك شاه فيلس ميني

تاريخ العالم القديم

القصل الثماثون

والثمانون

رائع.

القصل التاسع والسبعون عن البطريرك شاوفينس ويلده، ومولد 41 القديس كيراس اين أخته.

۸٣ عن موت الشهيد دوميس وما أترثه الله من عقاب على بولياتوس الجاحد وكبف

فَتَلَ بِيدِ القديسِ مرقوريوسِ الشهيد.

القصل الواحد والتمانون إزدهار الكنيسة في عصر جوفيان. وعوده AV

أتشاسيوس الرسولي إلى مقسره بكرامة، ونمو وازدهار الايمان الارتونكسي . القصل المتَّاني والثمانون عصر فالنتينان، وكراهيته للظام وما كتبه 9.

على الأبواب الحجرية الشاهقة التي أمر الهراطقة ببنانها وكيف أغرقت الأمواج مدينية الاسكندرية وارتفاعها بصيلاة

القديس انتاسيوس. القصل الثَّالث و الرابع عصر تُيوْدوسيوس العظيم، وخطابه الذي ٩٣-١٠٠ ألقاه، أمام أسقف أيقونية عن وحدة

التالوت الأقدس والسلام والصليح الذي دعي اليه في القسطنطينية وعين تيمونــاوس بطريــرك الاسـكندرية، ومكسيموس البذى رسم بطريركا علم

القسطنطينية ومغادره أغريغوريوس أستقف تزيانزا لها. وبناء كنيستي تُبودوسيوس بالإسكندرية وقرمان ودميان. وأمر الامبراطور بهدم مدينة أتطاكية وحرقها والتهديد الذي بعث به أحد رهيان الاسقيط بشان هذا الموضوع وما قاساه الاميراطور من الألام وكيف ألغى تجارة

النبيذ وأمكنه الدعارة والفساد. امس المذبحة التي ارتكبها اليهود في أثميسار القصيل الخ 114 بعدما أهاثو صليب ربنا يسوع بصليهم والثماثون طفلاً عليه بسخرية.

عن فيسكيس اليهودي الذي ادعي أته القصياء المد 111 و الثَّماتُونَ عن إِنَّا موسي وتبعي الأنساء.



المصل السابع والثماثون عن انتفاحة الذي قدمت هسه بمسيراطور يونسدوس وما حدث مع خينة بوشخاري

الفصل التسعون

وكيف ساد نظره كار الأرض صياحها ومساء لتونى ماركيان لهرطوقي الحكم. الفصل الثامن والثمانون ما سقط من بروق ويعود وأمطار على القسطنطينية والنيران التي امتدت علم ضفتم النهر. واعتماق الفيلسوف الوثنم الزوكاس الإيمان المسيحي الأرثونكس وعن موطن البطريرك تبموثاوس ومسقوط جبل في سوريا، وما ساد القسطنطينية من وفيات بشعة، والحاد بازيليك وانحرافه مع الخلقيدونيين، وكيف ثبت الامسيراطو زينون سلطاته على القسطنطينية، ويينونه والقضاة المهملين في العدالة، وحكم

الموت مع أعوانها. الفصل التاسع والثماتون عن حكم أنسطاسيوس صديق الله بعد ١٣٢ نبوة أبا جيرمي Aba geremie الراهب المتوحد بدير منوف وعن بناء الأبواب المجرية "بالمورد" وخندق الأقامة الكوبرى الكبير الذي يربط بابل بالنهر. وعن تسمية فيلايس وعن انتصار البطريسرك الكيسير ساويرس، مسرض ماكدونيوس وعن الغاء اجتماع الأمساقفة

زينون ونشره خبر حماته في كل مكان. وما شنت ضده من حروب حتى خطفها

الخلقيدونيين. عن نقى ساويرس وإبعاده عن كرسيه في انطاكية يسبب الهرطقات، وما أحدث الامبراطور جستنيان من الأتعاب لسكان مدينة القسطنطينية، والصلاة المقدمة منهم إلى الله وعن الإنذار الذي سمعه جستنيان من الله. والنار الحارقة في أنطاعية ومدن القرب، وعن هلاك عدد كبير من خطباء

القصل المائة



177

170

177

14 5

177

1 1 1

عن اختباء الشمس أثناء النهار وظهور

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alley &                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الضواحي وعمال في معالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| الضواحي، وعماد شعب لازس LAIZES<br>وملوك الهند والتوبيين وديانتهم السابقة.<br>عن الذلك الدال من من ديانتهم السابقة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| The state of the s |                                         |
| والنوبيين كانوا يهودا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| و الدى كيف أننا نحن المسيحيون أخذنا تسميتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مسل ال                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهيعون                                  |
| والتروون مراتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .151.                                   |
| والتسعون عن تأسيس مدينة روما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نصل الثالث                              |
| والتسعون عن تاسيس مدينة روما.<br>والتسعون عــن الانقسامات التــى حدثـــت فــى<br>القسطنطينية بخصـوص الجسد المقـدس<br>الذي لسيدنا ومخلصنا السرعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| الذي تسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح.<br>والتسعون عن أريستوماكيو ابس تيودوسيوس وعن<br>مدينة A hasag أمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يص الراب                                |
| مدينة Abasag أبس لليودوسيوس وعز<br>الذي حملوه ضده عند الاتهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| الذي حملوه ضده عند الإمبراطور الذي أوقفه وكيف أن ماك الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Thospois العرس Thospois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| العسامس عن النبيلة danh عن النبيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التسعون                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| أنفاء تعذيبها وإضطهادها.<br>السيسادس عن الذين تجمعها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفصير                                  |
| العوص وعن الحيوان الذي ين الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والتسعون                                |
| ظهر في مصر.<br>منابع والتسعون عن يولينيس الساحر الـذي كــان يق<br>الذبائح للالعة المذافقة الـ من الساحر الـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | القصل الـ                               |
| الذبائع للالهة المزيفة باستخدام إناء ،<br>الفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| الفُّامِين مِ الدِّحِينِ الفَضِيةُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القصيل                                  |
| القصة.<br>الثامن والتسعون من الذي بدأ الكتابة بأسم ربسا يسد<br>المسيح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| التاسع والتسعون غرق مدينة Antinoou، وعن مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القصل                                   |



|       |                                                              | 1151                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       | النجوم وعن الزلزال.                                          |                         |
|       | Dollrikone                                                   |                         |
| 10.4  | 1 00 11 0 10 0 au 11 mg                                      | الفصل المانة والواحد    |
|       | يمارس لدريبات المسطنطية العنيف. وكيف طرد سكان القسطنطية      | O-GE                    |
|       |                                                              |                         |
| 1AD   | الامبراطور (موريس).<br>كيف أصبح قادة السفن أحرار بعدما فقدرا |                         |
|       | كيف اصبح فاده المسل الرابع                                   | الفصل المانة والثاثى    |
|       | كيف الصبح عدد وعن حكم Phocas                                 | الفصل المدد د           |
| 143   | artilain all it a                                            |                         |
| 10.4  | ، بمل ب ال ال ال ال                                          | الفقصل المائة والثالث   |
|       | Phocas iti                                                   | الفقصل الماته والمسا    |
|       | و در دو دو دو دو المسطون ال المعابر                          |                         |
|       | المتان بالدماء في الكنائس بسبب اجتماع                        |                         |
| .6.   | المعمد في المعمد للله.                                       |                         |
|       |                                                              | aul 11 . 2 a v          |
|       | المذيحة التي بسبب موت، للاها عي                              | الفصل المائة والرابع    |
| VAA   | اه و ام م م السيطين ، م                                      |                         |
| 100   | الكسيد وروجه مرس                                             | الفصل المائة والخامس    |
| _     | عن روجه مرس ابنته التي كانت عذراء،                           | القطيل المدا            |
|       | وكيف انقذهم كريسب الفاضي من اعوال                            |                         |
| 114   | فوكاس المعتدين.                                              |                         |
| ,,,,  | الثورة التي قامت ضد فوكاس في مصر                             | القصل المانة والسادس    |
|       | وفي باريوط والاسكندرية وعدد الضحايا                          |                         |
|       | اللذين ماتو في هذه الحوادث، ويكف ألقوا                       |                         |
| 1 1 9 | تمثال فوكاس على الأرض.                                       |                         |
|       | عن ثاوفيلس العالم، والنبوة التي قالها                        | القصل المائة والسابع    |
|       | لنيكوستاس Nicotas وهي أنه استهزم                             |                         |
|       | فوكاس وتقضى على حكمه وحيننذ يملك                             |                         |
| 147   | هيرقل.                                                       | ta a land and           |
|       | عن الكوبرى الذي كان موجودا في مدينة                          | القصل الثامن بعد المانة |
|       | دفاشير (Dofachir) القريبة من                                 |                         |
| 194   | كنيسة القديس مينا.<br>موت فوكاس وتشتيت ثروات القصر وما       | القصل التاسع بعد المائة |
|       | موت فوداس ونشبت نروات القصر وساوقعه به هرقل من عقاب مرعب لأه | المعلن التاليخ بالدالة  |
|       | الفعه به مرس من حصب مرحب                                     |                         |

فضح زوجته وابنته.

الله علسر بعد

يسر المائد عن قهبور الاستلام على أرض القيبوم

يهم الملاء عامر يعد مقابلة عسرو الأولسي مسع الرومسان فسي ٢٠٧ ايون هليو يوليس.

يد التي علم بعد المسعاب اليهبود الذين كساتوا يخشبون ٢٠١ المسلمين وأسوة (عمرو) واستيلاؤه علس رُ واتهم الى مدينة (منوف)، شع هرويهم من أبواب مصر المفتوحة إلى الاسكندرية ومساعدة بعض الخونة لعمرو لتقليل عدد المصريين،

صمود سكان سمنود أمام عمرو ورفضهم ٢٠٨ قبوله، وعودة Kaladyi في صفوف الرومان، واستيلاؤهم على أمه وزوجته واخذهما في الاسكندرية لأسه انضم السي المسلمين وكان يدعو لتقدمهم.

مر بعد كيف استولى المسلمين على مصر والسنة الرابعة عشر للدورة القمرية واستيلالهم على قلعة بايل في الخامسة عشر.

عين منوت الاستيراطور هرقسل وعبودة ٢١١ البطريرك Cyrus من النفى ورحيله إلى مصر حتى يدفع الجزية للمسلمين.

شيف سلم الله الرومان الأيدى المسلمين، وطردهم يسبب عدم إيماتهم وهرطقتهم، وعن الاضطهاد الذي مارسوه ضد مسيحي

عشر بعد كيف أصيح عصرو سيد ايشاتي أو نيقوس، ومن هروب دوميتينسوس القائد، وغرق هيشه في النهر وعن المذبحة النس حدثت في إيثبادي والبيلاد التابعة للصاس وجزيرته في الثامن عشر من جمادي في السلة الغامسة عثسر للمرحشة القمريبة هين دهي عمرو الى ساولة Sauna .

المانة

المانة

بعد المائلة

الفصل الثاتي والعشرون ملخص الموضوع بعد المائة

القصل الثامن عشر بعد أصبح المسلمين سادة في سيراويه في فنسطين وما تحملته المدينة قدراً لها. MIN

الفصل التاسع عشر بعد ما حدث من انقلاب وضحايا كثيرة لمكان جزيرة كريت ودولتهم.

449 الفصل المانة والعشرون عـن ســـــــروس Cyrus بطريـــــرك

الخلقيدونيين وذهاب بنفسه إلى بابل لمقابلة عمرو قائد المسلمين وقد أحضر الجزية بالسفن وسلمها لعمرو، وكيف زاد عمرو الجزية على المصريين- وعن موت كورين الخلقيدونس وهو يعانى تأنيب

الضمير لتسليم مدينة الاسكندرية إلى أيدى المسلمين.

الفصل الواحد والعشرين عودة الأنبا بنيامين بطريرك مصر من منفاه في إقليم السرف Rif حيث مكث عشرة أعوام منفيا من الأباطرة الرومان وأربعة سنوات تحت سيادة المسلمين وما حدث من قصص ختامية العمل

TYE

Scanning House سكانينج هاوس

فصل ألوان إلكنزوني-جمع تصويري













